

1. Obs 20

# ABUL ABBASI, AMEDIS,

TULONIDARUM PRIMI

VITA ET RES GESTAE.

Digitized by the Internet Archive in 2014

# ABUL ABBASI AMEDIS, TULONIDARUM PRIMI VITA ET RES GESTAE.

EX CODICIBUS MSS. BIBLIOTHECAE LUGDUNO BA-TAVAE EDITISQUE LIBRIS CONCINNAVIT ET AUCTORUM TESTIMONIA ADJECIT

TACO ROORDA, FRISIUS,

THEOL. ET LIT. HUM. DOCTOR.

LUCDUNI BATAVORUM,
APUD S. ET J. LUCHTMANS,
ACADEMIAE TYPOGRAPHOS,
MDCCCXXV.



### 1 0)

## PRAEFATIO,

Ex quo tempore ad sacrum munus praeparare me studui, semper operam meam in primis collocandam esse existimavi in studio rerum et literarum orientalium. Quae enim Deus unquam hominibus voluit modo extraordinario de religione patefacere, ea omnia patefecit in Oriente per homines orientales: Oriens quasi templum erat, ubi oracula divina edebantur; eaque nemo interpretari potest, nisi studiis illis initiatus. De iis oraculis, quae primis terrae incolis et gentis Israeiiticae auctoribus atque prophetis edita sunt, et Hebraeis voluminibus continentur, res in confesso est: ceterum disciplina quoque Christiana, quamvis divina et coelestis origine aptaque natura omnibus terrae oris ac gentibus: forma tamen, colore et veste est orientalis. E coelo delata a D. N. Jesu Christo in Oriente nato, explicata propagataque ab orientalibus, servata denique libris, in quibus longe plurima e loquendi, cogitandi, disserendi, agendi ratione, in Oriente usitata, explicanda sunt; ut vel oratio, qua conscripti fuerunt, Graeca quidem dicatur et Graecis quoque verbis contineatur, cum orientalibus autem multo magis conveniat.

Hos fructus id studium theologo fert, cuivis ingenuo cius cultori egregios alios. Eis allectus, postquam quinquennium cum summâ delectatione Gronin-

ningae egeram in studio theologiae et humanitatis, unum adhuc annum degere placuit Lugduni in Batavis, ubi studia rerum et literarum orientis praecipue florent, floret bibliotheca maximâ codicum omnis generis orientalium copiâ, florent nomina Hamakeri Palmiique nobilissima. Et propere animadverti, non magis in literis Arabum me posse proficere, quam si me totum dedissem in disciplinam Hamakeri, quo nemo ad discipulos consilio reque iuvandos paratior promptiorque, aptior eruditione et laboris patientiâ nemo. Hic mihi auctor fuit, ut historiam Tulonidarum, primae, quae in Aegypto imperium agitavit, familiae Turcicae, e codicibus manu scriptis Arabicis tractarem atque excerperem; varia testimonia inter se et cum memoriis aliis, iam impressione vulgatis, tum Arabicis, tum aliis inde petitis, conferrem; et ex his fontibus haustas accuratius, quam adhuc factum esset, res gentis illius perscriberem.

Ad eum igitur finem in manus dedit celeberrimas Chalicanidis vitas, Noveirii magnum opus historicum, de rebus Aegyptiis librum Macrizii (auctoris copiosi non solum, sed scriptorum Tulonidis aequalium, aut memoriae illorum temporum proximorum, auctoritatibus locupletissimi) Soiutium, alios; quos compararem cum Abulfedâ, Abulfaragio, Elmacino, Eutychio, Renaudotio, Deguignesio, et Freitagi annotamentis ad Kemaleddinis historiam Halebi, in quae ex manu scriptis codicibus Parisinis ad Tulonidarum historiam materiae multum collegit.

' Sed quid profuisset haec monstratio fontium, nisi talem habuissem simul in hauriendo adiutorem, qualis mihi Hamaker fuit? Codices lectu non semper erant admodum faciles, et parum ad legendos codices manu scriptos Arabicos afferebam exercitationis; sed Ille librariorum imperitiae ac iniuriae temporis vermium-

miumque illudit. Si quid mendis exemplarium, aut modicâ linguae scientiâ, aut insolentiâ rerum, non satis intelligerem; illius aderant ingenium acre et vasta doctrina, quae tamquam oracula possem consulere. Interdum variae atque diversae auctorum relationes difficultates mihi parebant inenodabiles; at Ille litem scriptorum, utut discrepantium inter sese, facile componebat. O gratam memoriam temporis, huic libello impensi, quo non modo mihi licuit quotidiana tanti viri uti institutione, sed consuetudine quoque et amicitiâ; nam necessitudinem meam cum eo ut amicitiam dicam, indubitata permittit amoris illius erga me demonstratio.

At forte mirabitur aliquis, me, tali tantoque adiutum auxilio, non omnium elaborasse Tulonidarum historiam, sed vitam Amedis tantum: verum cogitet velim, discere iuveni praestare quam scribere, et eodem tempore conficere me debuisse doctrinae theologicae specimen Et vero ne hanc quidem partem iam perduxissem ad finem, nisi recognitionem libelli Hamaker in se suscepisset et quae ipse omiseram, annotationibus suis doctissimis, illo huius opusculi decore, supplevisset.

Quod reliquum est; ut libellus prodierit tam accurate typis expressus, non meâ quoque factum est curâ, sed cum Jacobi Geelii, viri doctissimi, et amicissimi Henrici Engelini Veiertis, scholae Hamakeriae spei, tum ipsius Hamakeri, qui quamvis plurimis gravissimisque occupationibus implicatus et oculorum morbo laborans, ad istum tamen laborem molestissimum et suam operam humaniter atque comiter obtulit. Sed correctoribus hisce ne imputetur, precor, inconstantia quaedam in scriptione nominum propriorum: nam quod in eis Latine scribendis propriam secutus sim viam, id nemo, opinor, vituperabit, cum simul vituperandi forent omnes fere in hoc`literarum ge-

nere viri docti, quorum vix tres de hac re conveniant. Ego optimum duxi peregrina ista accommodare ad leges linguae Latinae; et in eorum gratiam, qui accuratius expressa malunt, in infimâ paginarum margine ea scripsi e consuetudine Praeceptoris. Ceterum inter scribendum non semper eâdem versatus sum diligentiâ. In rerum autem memorabilium erratorumque indicibus errores, quos commiseram ante, correxi.

### VITA

## ABULABBASI AMEDIS,

TULONIDARUM PRIMI.

Vera est illa Sallustii vox: Imperium facile his artibus retineri, quibus initio partum sit: verum ubi pro labore desidia, pro continentia et aequitate lubido superbiaque invaserint, fortunam simul cum moribus immutari: ita imperium semper ad optimum quemque a minus bono transferri. Haec vero causa fuit, cur maxima imperia, ut intra breve tempus a viris magnis condita erant, ita mox fere dilaberentur: quum enim virtutis excelsae principes non multi esse soleant, rarior etiam continua successio plurium. Idem evenit in imperio Arabum: quod enim Mohammedes, sive homo fanaticus et deceptus a sese, sive callidus aliorum deceptor, at egregius princeps, condiderat; quodque Abubecer et Omar Chattabi filius b, homines iusti, temperantes et providi rerum, longe lateque protulerant: id Imperatores debiles, qui se luxui et inertiae corrumpendos dabant. quales multos id imperium tulit, haudquaquam potuerunt servare. Qui provinciarum praesules, aut alii loco insigni positi, cupidine regni flagrabant, partem sibi quisque rapere: imperatores praeclare de se actum putare, modo in eorum clientelà se esse, novi illi principes profiterentur, vexillum et vestem. quae praefecturae signa erant, ab eis acciperent, nummos nomine insignirent atque munera mitterent, quibus, dum inertià et inter pellicum greges consenescerent, luxus et cupiditas sustentaretur. Quo magis mirandum, illud imperium tam diu stetisse: sed boni interdum exstiterunt imperatores, qui res collapsas aliquatenus restituebant, moderabantur prudentia, institutis firmabant.

Tum

Tum accedit maximum vinculum, quo omnes continebantur Mohammedani, religionis communitas; ut Imperatores rerum non tantum publicarum, sed sacrarum quoque essent praefecti, ac Mohammedis in hac terrâ vicarii et haberentur, et nominarentur: Chalifae a enim nomen, quo vulgo appellantur, designat vicarium.

Inter cos autem, qui horum auctoritatem labefactarunt, super ceteros excelluerunt Turcae. Postquam Arabes imperium suum ita late extenderant, ut fierent tandem huic nationi confines, multa inter eos bella gerebantur variâque fortunâ: et qui hostium ab Arabibus capti erant, temporum more in servitutem redigebantur, corumque multi adsciscebantur in Chalifarum familiam; quin eo processerunt imprudentiae, ut popularibus diffisi, peregrinis his custodiam sui concrederent, quod servili conditioni minor esse videretur cupiditas. Verum nihil unquam illis fuit funestius. Turcarum enim gens erat inculta, sed docilis; servire coacta, sed haud assueta: laboris patiens, animo forti, promta manu, audax in gerendo, artes omnes, quibus potentia paratur, in aulâ edocta, ad summos e servitio emergebat honores; et effoeminatum videns Chalifarum languorem, sed suae sibi conscia virtutis, illis inferebat terrorem, alios throno deiiciebat, imponebat alios: parere pertaesa ipsa imperitabat.

Natione Turca fuit Abulabbâsus Amedes b, Tulonidarum et primus et princeps. Pater eius fuit Tulôn c, e tribu Turcicâ, quae Tagargar d'dicebatur et sedem habebat circa Lopum lacum in Bochariâ minori. Hunc bello captum Noë, Asadi filius, Samanides c, qui tum Bocharae f praeerat, ad Almamônem miserat in tributo annuo, quod praeter pecuniam solvere debebat mancipiis, equis Turcicis, rebus aliis. Hoc factum est anno Arabum ducentesimo, qui est quintus decimus, vel sequens, noni Christianorum seculi. Cum autem Tulon eximiis esset animi et corporis dotibus, adeo placuit Almamoni, ut munus praefecti militum, quem Emirum Arabes vocant, in eum conferret. Cognomine Siter pudor eius et modestia designetur. Postquam viginti annos in aulâ versatus fuerat.

a Khalifa. b Aboul Abbas Ahmed.

c Thouleun. d Al Thagargar.

e Nouh ibn Asad As Samani.

rat, Bagdadi vel Samarrae, dissentiunt enim auctores, e puellà Turcicà, cui Casimae a crat vel Haschimae b nomen, Amedem suscepit filium. Perhibent contra nonnulli, et Abderraman Soiutius a auctorem nominat Asaceridem d, cui narraverit senex quidam Aegyptius, Amedem non Tulônis filium, sed e Maliho Turcà et Casimà, Tulônis puellà, progenitum, et a Tulône ob ingenii dotes, quae in puero iam crant praeclarae, adoptatum. Nobis haec res non satis comperta est, nec magni videtur momenti. Fratrem Amedes habuit Mûsam, sorores Habschîam et Sammânam. Quum annos natus erat fere undeviginti, Tulon diem obiit supremum: et a Motavaccele, qui tum imperabat, filius dignus habitus est, qui patris munere fungeretur.

Quamquam Tulonides Turca erat, educatus tamen fuerat nequaquam barbare et varià imbutus doctrinà: feros popularium mores exuerat et aversabatur: ingenio erat felici et acuto, animo excelso et forti, prudentià magnà, moribus honestis, iustus, liberalis et valde religiosus. Praecipue operam dabat discendis traditionibus, quae feruntur Mohammedis et magni aestimantur ab illis, qui eum venerantur prophetam. Aliquoties Tarsum profectus, Ciliciae urbem, ubi celebres tum erant traditionum doctores, horum scholas frequentabat, quaeque audiverat, mandabat literis; familiaritate illic utebatur eorum, qui religioni devoti, continenter vivebant, cupiditates temperabant, res terrestres fugiebant, virtuti studebant: quorum vitam cum exprimeret et mores imitando effingeret, probitas eius in ore erat omnium, celebrabatur a piis; apud Turcas in magnà erat auctoritate et amore, tantàque fide dignatus, ut bona quaevis et secreta ipsi committerent. Barechûchus h, nobilis Turca, ei filiam suam in matrimonium dedit, e quâ filium Abbâsum genuit filiamque Fatimam i.

Sed tantum postremo eum tenuit Tarsi desiderium, ut non contentus hisce peregrinationibus, mallet ibi aetatem agere. Adiit igitur Obeidallam, Iahiae filium¹, summum sub Motavaccele rerum gubernatorem, eumque rogavit, stipendium sibi assignaret, quod Tarsi accipere posset: ibi enim habitare se cupere. Voti compos profectus est, ac Tarsi aliquamdiu degit. Sed mater eius cum aegre ferret filii cari absentiam, literas ad eum dedit, quibus, ut rediret, se velle, significavit: et traditionum amor cessit pietati in matrem, quâ nihil sanctius habebat. In Oriente autem non aeque tutum et expeditum est iter facere, ac

no-

a Kasim. b Haschim. c Abdor Rahman Soyouthius. d Ibn Asacer. e Mouse. f Habschiyya. g Al Motawaccel. h Barekhoukh. i Fathima. l Obaidalla ibn Yahya.

nostris in oris: peragranda sunt loca deserta, in quibus te exitium maneat, nisi in camelis tecum vexeris aquam; et Arabes campestres, Ismaëlis progenies. vias infestant, quodque flagitiosum non putant, quos possunt, viatores spoliant. Propterea exspectavit Tulonides, donec caterva venisset iter facientium, quibuscum proficisci posset Samarram: et adfuit brevi opportunitas. Edicto vetuerat Imperator Graecorum, ne mercatores aut alii gemmas, vasa pretiosa et supellectilem ad delicias ceteram, luxusque instrumenta in Arabum regnum eveherent. Dolo igitur egit Mostaïn Billa a, qui interea post Motavaccelis mortem et Montaseris b, parricidae, breve imperium, regnum capessiverat, et Constantinopolin misit famulum quendam, legatum quasi ad Imperatorem, sed revera, ut clam emeret, quae ille vetuerat. Famulus iussa perfecit, et quae coëmerat, mulo imposita secum subduxit. Postquam legatio in reditu Tarsum pervenit, Amedes se illis adiunxit: nam cohors erat quingentorum fere hominum et satis magna, quâcum securus proficisceretur. In hoc autem itinere fortitudo eius inclaruit: nam quum co venerant, ubi tutos se arbitrabantur, et agminibus separatis iter pergebant, campestres Arabes, hac opportunitate usi, in unam cateryarum impetum faciunt, et hominibus tergum dantibus, impedimenta rapiunt. In his erat ille mulus Chalifae: sed ubi Amedes e nuncio, qui cum clamore accurrerat, casum istum audivit, statim equum conscendit et stricto ense in Scenitas irruit: sequuntur reliqui exemplo eius animati, acre conseritur proelium, fugantur latrones; quae abstulerant, recuperantur. Ut Amedes ad famulum, qui amisso mulo exanimatus paene fuerat, eum salvum reduxit, ille gaudio exsultare, frontem eius osculari, gratiam agere, virtutem laudare, omnes fortissimum facinus mirari, celebrare. Redux domum legatus, quae attulerat, Mostaini exponit: quibus approbatis, ei narrat, quae accidissent, in quale periculum venissent et quanta in eo apparuisset Tulonidis virtus. Hoc audito iussit Imperator, ut famulo darentur mille denarii aurei, et, His, inquit, clam illi allatis, meis verbis eum saluta et certiorem sac, nisi metuerem, ne cognità eius apud me gratià, in invidiam adducatur et pereat, summis me eum ornare velle honoribus, ad quos istiusmodi classis homines adscendere possint. Quum autem cum aliis aulam intraverit, virum mihi fac notum. Perfecit famulus: Mostain Tulonidem favore am-

plexus est, multis donavit muneribus, et pellicem dedit Miasae nomine, e quâ Chomarûiam b suscepit filium, natum anno seculi noni sexagesimo quarto, qui Arabum est ducentesimus et quinquagesimus.

Mostain interea Turcis displicere coepit, eoque ad regnum abdicandum coacto, Imperatorem crearunt Motazzum c: et quum decrevissent, ut Mostain Vasetum ablegaretur, et custodia eius ibi crederetur homini, cui fides esset et apud illum et Turcas, quique hisce placeret, amaretur ab illo; nemo Tulonide visus est magis idoneus. Hic igitur Mostaînem sibi traditum Vasetum duxit et observantiâ, ut Principem quondam suum, colebat; iucundus erat ei socius permittebatque, ut venaretur ac libere, quo vellet, ambularet. Ne autem molesta esset praesentia sua, non ipse cum eo exire solebat, sed comitem dare scribam suum, Amedem, Mohammedis filium, qui cognomine Vasctinus appellabature, et iuvenis erat linguâ facundus ac promtus ad facetias: hoc enim liberius et familiarius uti poterat. Attamen Turcae, qui cum Motazzo in gratia erant, Mostainem etiamnum metucbant, quare Cabîham f adierunt, Imperatoris matrem, eique persuaserunt, Mostaînem esse necandum: posse hunc dolum struere Chalifae, Tulonidem illi nimis favere; filium non tutum esse, dum ille viveret. Mulier his permota rationibus, ad Amedem scribit, ut Mostainem interficiat, et praemium proponit Vaseti praefecturam. Verum Tulonides non is erat, qui tam vile mandatum perficeret: itaque rescripsit, se id nefandum aestimare, nec unquam occisurum Chalifam, cui fide et iureiurando esset obstrictus. Hanc ob rem magis eum venerati sunt Turcae, qui Saïdum, cubicularium, miserunt et literas dederunt ad Tulonidem, quibus iussus est Mostaînem illi tradere, ipse redire Samarram. Imperatum fecit et, advocatis iudice ac testibus publicis, Saïdo eum dedit in manus; qui hominem miscrum statim in desertum abduxit, ubi constructo tabernaculo, id cum eo intravit, sed mox egressus in caput deiecit et confestim abiit. Postquam aliquantum erat profectus, Tulonides cum Amede Vasetino ad tabernaculum venit: quo sublato, en humi stratum Mostainis cadayer. Tulonides corpus abluit et veste ferali involvit: tum solenni more pro defuncto precatus, eum sepelit et Samarram revertitur. Cum posthac ad summos dignitatis gradus adscendisset, dixisse aliquando fertur: Promiserunt 

mi-

d Al Waseth.

b Khomaronyah,

c Al Motazz.

e Ahmed ibn Mohammed Al Wasethi. f Kabihah.

mihi Turcae, si Mostainem necassem, se Vaseto me praefecturos: sed Deum reveritus sum neque feci, et hic mihi reddidit praefecturam Aegypti et Syriae, ac bonorum amplitudinem.

Aegyptus, Arabum provincia, variis tum parebat praefectis; alii Fostatum<sup>2</sup>, alii Alexandria, iterum aliis aliae partes: neque ullus omnibus solus praeerat negotiis, sed quum unus exercitus dux esset, alter res civiles curabat et exigebat vectigalia. Qui autem provincià ab Imperatore ornati erant, non ipsi in eam proficiscebantur, sed procuratorem mittebant, qui suo nomine res publicas administraret, tributa sibi penderet et, uti Arabum mos fuit, in suggestu pro Chalifà non minus, quam pro se, precaretur.

Anno nongentesimo sexagesimo octavo, qui ipse Arabum est ducentesimus et quinquagesimus quartus, provincias Aegyptias a Motazzo obtinuit Bakebâcus Turca, et quaesivit, quem Fostati rei militari praeficeret: quum autem Tulonidis probitas et religio ipsi esset laudata, huic commendationi obtemperavit eumque misit vicarium. Cum Amede Vasetino, familiari eius et necessario, Fostatum profectus, accepto exercitu, urbem intravit die Mercurii, quinto decimo Septembris: et annus ille dictus est quatuor Emirorum, quoniam eo duo praefecti iam mortui erant, tertius a procuratione amotus. In fabulis est, quum multi, ut novum praefectum spectarent invehentem, in tabernis ad viam sederent, coecum nescio cuius Abucabîlis b servum, qui vaticiniorum sibi arrogaret notitiam, a quibusdam interrogatum fuisse, quid de iam iam venturo invenisset in libris auguralibus: tum illum, quâ esset facie, praedixisse, et quadraginta ferme annos ipsum ac natos regioni praefuturos: et etiamnum loquenti supervenisse Tulonidem, et ecce talem, qualem descripserat.

Quando Tulonides Fostato praeponebatur, rem tributariam administrabat Amedes, Mohammedis filius c, qui ab avo Modabbare vulgo nominabatur Modabbarides d, homo avarus, exactor asper et vaferrimus. Hic nova vectigalia commentus est plurima, quae diu post remanserunt: veluti nitrum, quod natura in Aegypto abundanter suppetit, et cum aliorum usui inservit, tum a textoribus adhibetur ad telas purificandas; id igitur quum antehac omnibus in medio esset, et a quocunque, qui vellet, e lacubus peteretur, Modabbarides liberam hanc potestatem sustulit, et uti lucri aliquid ex co in fiscum redundaret, cura-

vit.

Aliud vectigal e pabulo iumentorum statuit, aliud e piscatione, similia Hos reditus emolumenta et auxilia appellabat et privas eis conficiebat tabulas; in quibus tamen cum eum puderet vilis, ut habebatur, piscationum nominis, scribi iussit: tributum de fixis paxillis et tensis retibus. Ita ille in causà fuit, ut quae in Aegypti aerarium deserebatur pecunia et antea simplex fuerat, distingueretur, et alia vocaretur vectigalis, alia menstrua. Priori nomine cognita erat, quae conferebatur e segetibus, palmis, vineis, fructibus; tum quae ab agricolis, tanquam munera, exigebantur pecorum, gallinarum et proventus agrorum: menstruae appellabantur variae species, quas, unam post alteram, praefecti iniusti novas instituerant. In primis Modabbarides Christianos vexavit, qui eum ut scelestissimum exsecrabantur, et grandem patriarchae Alexandrino templorum ac monasteriorum nomine imperavit pecuniam.

Sed quum his moribus esset, se ab invidiâ tueretur, necesse erat. Quare ex Gauriâ a, in ipsis Indiae confiniis sitâ, centum sibi servos adscivit, qui staturâ procerà, naturà optimà et magnà erant fortitudine. Hi bene vestiti et clavis crassis armati, uncis argenteis instructis, quando domi sedebat, a dextro et sinistro cubiculi latere domino apparebant, et quum in publicum prodiret, ante eum equitabant; itaque quod amore non poterat, ut esset securus, formidine efficiebat. Cum Tulonides Fostatum intrabat, Modabbarides, hac stipatus catervâ, ut potentiam suam ostenderet, ei obviam ivit gratulatum cum Schakiro, qui cognomine Cadimusb, id est, servus dicebatur, quod in Cabîhae, matris Motazzi, famulitio fuerat; tum tabellariorum erat praefectus, et Modabbaridis familiaris. Paullo post magna ad eum misit munera, quorum summa decem millia aureorum conficiebat: sed Tulonides, qui maiora agitabat, munera remittit. Modabbarides illis receptis, Hi sane, inquit, ingentes sunt spiritus, et cuius sunt, illi nullus tractus confidi potest. Metuere eum coepit, et aegre ferens eius vicinitatem et in eâdem provincià domicilium, Schakirum convenit et cum co constituit. literis Chalifae persuadere, ut Tulonidem ex provincià revocaret. Hunc interea cupiditas incessit servorum, quos cum quaestore viderat, et nihil magis cupiens, quam talis hominis auctoritatem imminuere, literas ad eum dedit, quarum exemplum infra scriptum.

Tu, quem Deus gloria attollat, munera ad nos misisti, quibus carere

sumus: neque ii sumus, qui opes tuas, quas Deus augeat, spoliemus. quare remisimus omnià, petimusque, ut loco eorum des servos, quos tibi apparere vidi: his equidem magis, quam tu, indigeo.

Cognitis literis, exclamat Modabbarides: Hoc alterum priori maius est: iam victus sum ab isto homine, qui opes et pecuniam remittit, viros petit. Multa secum animo volutans haud tamen invenit, quo minus eos mitteret. Sic dignitas Modabbaridis ad Tulonidem transiit; et quum Gaurii conclave illius reliquissent, abiit cum eis reverentia. Quaestor, vindictae cupidus, ad Chalifam scripsit, quo eum adduceret, ut loco moveret Tulonidem; qui id intelexit quidem, sed sua gratia fretus, et opportunitatem expectans, novisse se celat: et bene res cecidit, ut posthac videbimus.

Haud pauci quoque fuerunt, qui vi et armis imperio eius resisterent. Primus fuit Amedes Mohammedis filius, ex prosapià Tabatabae, qui genus duxerat ab Alio a, Mohammedis prophetae falsi genero; cuius nepotes num ius haberent successionis imperii, magna semper fuit lis inter Mohammedanos, et multarum dissensionum fons. In Aegypto autem, et omni Africa, magnam fuisse eorum auctoritatem, inprimis exinde cernitur, quod paullo post deletum Tulonidarum imperium, Fatimidae eo nomine, quod ab Alio genus duxissent, rerum potiti sint.

Itaque ille quoque Alides, qui cognomine Boga ininor bappellabatur, magnam sibi factionem paraverat in terrà, quae Barcae et Alexandriae interiacet, et antiquis nota erat nomine Marmaricae. Quum in Thebaidem cum suis secessisset, Tulonides Teminum, Hoseini filium, ducem mittit cum exercitu, qui illum persequatur. Committitur proclium, Alides sociis destituitur, ipse acriter pugnans cadit, caput eius portatur Fostatum.

Post duos fere menses alter prodiit ex hac gente rebellis, Ibrahimus, Mohammedis filius, Iahiae nepos d, cui cognomen erat Ibnassufio c. Hic Esnam profectus, urbem Thebaidis superioris, quae Graecis Latopolis dicebatur, ferre cuncta et agere, qui resistant, occidere omnes. Fugat exercitum, quem Amedes contra eum miserat, ut lubidinem compesceret; duci, quem cepit, amputat manus et pedes, atque sic cruci suffigit. Misso exercitu altero, ad Ichami-

a Ahmed ibn Mohammed ibn Abdallah ibn Ibrahim ibn Thabathaba Al Alavi.

b Boga Al Alasgar
c Temim ibn Al Hosain.
d Ibrahim ibn Mohammed ibn Yahya.
e Ibn As Soufi.

mimum , oppidum, quod antiquitus nomen habuit Chemmis vel Panopolis, committitur praelium, quo copiae Ibnassufii funduntur, et multi occumbunt: cum reliquis in Oasen aufugit, in quâ per longum tempus se continet.

Tulonides interea ad maiora vocabatur: acceperat enim Samarrâ epistolam; quâ bellum parare iubebatur contra Isam Scheichidem b, qui in Syriâ obsequium in Chalifam exuerat. Hanc autem memoriam paullo altius repetam, et quam verissime potero, paucis explicare conabor. Palaestinae provincias obtinuerat Isa Scheichides Abumûsa, nobili Schaibanis genere ortuse, qui; quum imperandi esset cupidus, et Samarrae omnia turbis et seditionibus miscerentur, praefectus erat ipsis dominis metuendus. Chalifae Motazzo, qui a Turcis coactus fuerat abdicare imperium, et paullo post interfectus, Motadius d designatur successor: quo post annum quoque crudeliter necato, imperium a Turcis defertur ad Motamedum Alallam . Factum hoc est ineunte anno octingentesimo septuagesimo. Inter has turbas Scheichides provinciam Damascenam occupat; septingenties et quinquagies mille aureos, quos Modabbarides, Aegypti Quaestor, in aerarium Samarram mittebat, intercipit, distribuitque inter socios; Motamedo, novo Chalifae, sacramentum non dicit et publicas pro eo preces negligit; insimulatur postremo, animum intendisse in Aegypti imperium. Motamedus cum legatione Hoseinum, unum ex ministris suis, ad Scheichidem mittit, qui pecuniam interceptam reposcat. Ille respondit, se eam impendisse in exercitum. Hoseinus qui alia adhoc mandata acceperat, Armeniam ei offert hac conditione, ut preces pro Chalifa faceret. Scheichides accipit, preces se facturum pollicetur: nam in câ versabatur opinione, Armeniam sibi additam esse Syriae, ut in veteri liceret permanere provincià, novam gubernandam dare procuratori; Hoseinus contra id tantum voluerat, uti de Syriâ, quam vi occupaverat, tranquille decederet, Armeniamque acciperet, si obsequium praestaret Chalifae. Ut igitur Motamedus vidit, Isam non abire ex Syriâ, epistolâ Tulonidi mandat, ut bellum adornet contra Scheichidem, et ingentem instruat apparatum; ac simul Modabbaridem iubet, quantum vellet pecuniae, Tulonidi suppeditare. Uterque iussis obtemperant: Amedes exercitum lustrare, idoneos praeficere duces, servos Graecos et Nigritas emere, cetera, quibus opus foret,

a Ikhmim. d Al Mohtadi.

b Isa ibn Al Schaikh.

• Al Motamed Alellah.

e Isa ibn Al Schaikh Abou Mousa Al Schaibani.

ret, parare. Cum magnå equitum et peditum multitudine proficiscitur, legatumque praemittit ad Scheichidem, qui eum ad obedientiam Chalifae invitet, et quod pecuniae ceperat, restituendum: superbo autem relato responso, Mûsae fratri praefecturam Fostati tradit, ipse vero castra movet in Syriam. Sed duos post menses rediit: acceperat enim in viâ ex Iracâ epistolam, quae eum certiorem redderet, Amagôrem Turcam ab Imperatore Syriae esse praefectum, et cum exercitu missum, ut Isam in Armeniam cedere cogat; se posse reverti. Quum Amagôr Syriae appropinquaret, Scheichides ei obviam mittit viginti millia militum, quos ductabant Mansôr b, eius filius, cui cognomen erat Abussabae c, illiusque Vezîrus. Amagôr cum parvâ mille militum manu exercitum fundit, et totius potitur Syriae. Mansôr cadit in praeliô: Amagôr Veziro, quem ceperat, amputat caput, et corpus ad Damasci portam cruci affigit. Isa necessitate coactus decessit in Armeniam, eique per tredecim annos, ad mortem usque praefuit.

Tulonides ad hoc temporis idem palatium habitabat, quod qui antecesserant procuratores. Id non situm erat intra Fostati moenia, sed in eâ regione suburbana, quae ad aquilonem extendebatur, nomine Ascar, oppidi mediocris magnitudine, domibus, viis, foris abundans; finis a septentrione ad orientem versus mons Ieschear d, ubi exstructum Tulonidis templum, quod ad nostrum tempus reliquum est; ad occidentem magis pons leonum, qui dicitur, canali iniectus, qui Cahiram e secat. Templum istud et pons, qui incolis Cantara essiba f appellatur, hodie Cahirâ continentur ad meridiem, situsque eorum a Niburô, qui loca ista lustravit, notatus in tabulâ est, quâ Cahiram, Fostatum, Bulâcum, et Gîzam g descripsit. Dehinc aedificia austrum versus porrigebantur ad Fostatum usque. In hac itaque regione Amedes regiam habebat, quam ante centum circiter annos Salehus Alides h exstruxerat, et postea omnes habitayerant Aegypti principes. Sed paullatim, novissimo praesertim belli apparatu, adeo cius creverat familia, et proxumorum caterva, simul equorum multitudo, aliacque divitiae, ut pristina domus ea non caperet amplius. Quare exploratà planitie, quae patet ad radicem usque montis Mocattamii, et ab ortu-Fostatô et Ascari adiacet, Christianerum Iudaeorumque sepulcra, quae illic plu-

a Amadjour. b Mansour. c Abous Sahba. d Yeschcar. e Kahirah. f Kantharah as Siba. g Djizeh. h Saleh ibn Aly. i Al Mekaththam.

plurima erant, demoliri iubet, arcem et hippodromum aedificari. Tum ducibus, tribunis, omnibusque proxumis imperat, ut terram, quae circa erat, distribuant inter sese, et sibi quisque domos exstruant. Ita brevi haec regio aedificiis ornata est, et exstitit oppidum satis amplum, mille passuum latum, pari longitudine. Nomen inditum fuit Cataie a, ab origine ductum: vox enim significat fundos, quos patroni, pacta conditione, clientibus gratificantur; barbare feuda dicun-Finis ab septentrione fuit collis, ab oriente Cahirae jacens, in quo postea novam arcem aedificavit Saladinus: hinc occidentem versus ad Tulonidis templum, et Ascar usque: ab oriente Mocattamus mons: a meridie ad Fostâtum pertinet, Ascar tangit ab occidente, quocum unam quasi urbem efficit, ut posthac quoque Ascaris nomen interierit, et Cataie tantum ac Fostâtum nominarentur. Quum maxime florebat, inerant, praeter hortos, ingens privatorum aedificiorum numerus, in his magnifica multa; templa splendida, balnea, molae aquariae, fornaces, fora, alia plurima. Palatio, quod Amedes habitabat, superbo et amplo, hippodromum, ut supra memoravimus, addidit spatiosum, in quo eques clavae pilaeque lusu se exercere solebat. Is multas portas habebat: supra unam harum conclave erat, e quo prospectus patebat ad Nilum, Fostati portam, et omnes partes, valde amoenus. In hoc Tulonides sedere amabat nocte, quae diem festum praecederet, ut intueretur agitationem et praeparationem lictorum; et si cui quidquam deësse animadverteret, abunde ei dari curabat pecuniae, quâ emeret, quibus opus haberet, et habitum compararet elegantiorem. Hippodromus, qui Arabice meidan appellatur, nomen addidit omni castello. De quo pluribus non dicemus, quoniam multa, ut in talibus fit, obscura sunt, aut parvi momenti; et Macrizii locum, quo Cataie et Ascar descripsit, Gallicâ linguâ iam edidit Stephanus Quatremerius. Quae diximus, pro necessitudine sufficere videntur.

Ita continuo creverunt Amedis opes, divitiae, et familiarium numerus: et quum aedificationem istam fama divulgasset, Amâgor, novus Syriae praefectus, seu metu, seu invidià ductus, ad Chalifam scriptitavit, quo Tulonidi magistratus abdicaretur: tantas Amedi opes esse paratas, quantae non fuissent Scheichidi: illum etiam magis timendum, quod maiore, quam hicce, praestet virtute. Idem Modabbarides et Schakirus egerunt: et effecere tandem socià ope-

rà, ut Tulonides iuberetur Samarram venire, et provinciam procuratori, quem eligeret, dare administrandam. Erant autem ei in Iracâ exploratores, qui quicquid ageretur, quod ad se pertineret, nunciarent. E quibus quum cognoverat, quae caussa esset tantae rerum conversionis, Bagdadum misit Amedem Vasetensem, scribam suum et amicum, cum grandi pecuniâ, equis, mulis et muneribus omnis generis, qui dando et flagitando Veziri favorem conciliaret, efficeretque, ut liberi et uxores, quae Tulonides Samarrae reliquerat, ad illum transmitterentur. Id cessit ex voto: Vezîrus, donis permotus, a Chalifà impetravit, ut Tulonidi provincia prorogaretur, uxoresque cum liberis dimitterentur. Hae cum catervâ peregrinatorum Iracensium, qui Meccam visitatum ibant ex religione, profectae sunt; illine cum Aegyptiis redierunt Fostatum. Hac viâ venisse videntur, quod Syriam, cui Amâgor pracerat, non tutam rebantur. Vezirusadhoc pretiosa Tulonidi munera misit, qu'is testaretur benevolentiam. Hic ita ex insidiis, quas struxerant inimici, servatus, et fortuna secunda ad gratum in Deum animum motus, maximas fecit in pauperes largitiones. Dehinc usus amicitiae Vezîri opportunitate, eum rogavit, epistolas, quas calumniatores ad Chalifam scripserant, ad se Fostatum mitteret. quod facile impetravit. Invenit autem in illis Schakiri literas, in quibus scriptum erat, Tulonidem velle sibi vindicare Aegyptum, et a Chalifa deficere. Iracundiam, qua his cognitis inflammabatur, celat quantum potest: sed Schakirum iuhet, quod Arabibus habetur dedecori, peditem venire in arcem. Ibi quae commiserat, exprobrat, horrendam imaginem poenae, quam daturus est, proponit, et dat trahendum ad supplicium: nec tamen sumit. Sed tantus horror Schakirum incesserat, et adeo corpus animumque agitaverat mortis formido, atque prorsus peremerat, ut palam esset, eum lethale quid passum. Quod ubi Tulonides animadvertit, et quod intenderat, se consequutum iam esse, culpam naturae, quam sibi attribuere, satius putans, illum propere domum redire iubet equitem. Ut sole inclinante mortuus est, Amedes testes publicos misit, qui Schakirum testificarentur non vi necatum esse, sed concessisse naturae Ita hoc socio Modabbaridem spoliavit, prorsus intentus, quo modo et illum removeat.

Interim magna eius imperio est addita pars. Bakebâcus enim, qui provincias Aegyptias obtinuerat, et Fostatum Tulonidi curandum dederat, a Motadio, nescio quam ob caussam, ultimo affectus fuerat supplicio, et Chalifa Aegyptum tradiderat Barechucho, Amedis socero, qui genero provinciam prorogavit.

Dein

Dein autem reliquis quoque eum ornavit Aegypti provinciis, et literas dedit ad Ishacum Dinari filium , qui Alexandrinam procurabat, quibus imperabatur, illam Tulonidi cedere. Hic eo profectus, praefecturam ab Ishaco accepit, sed dedit tamen ei procurationem. Verum non multum post iterum venit Alexandriam, illumque munere movet, quod ad Taflagum quemdam, praefectum satellitum defert. Post mensem redit, et iratus Mûsae fratri suo, eum removet ministerio, quo fungebatur, et vitam privatam agere iubet. Quid autem deliquerit, aut quale munus obierit, memoriae proditum non est. Haec gesta sunt anno octingentesimo septuagesimo et sequente, quam Christus natus erat. Anno post, mense Iulio obiit Barechuchus, et quas provincias hucusque procurator administraverat, ipse nunc obtinuit Amedes. Sed redimus ad exponendum de certamine, quod illi cum Modabbaride erat.

Sublato Schakiro, ad Chalifam literas dedit, quis eum rogaret, ut Modabbarides removeretur quaesturâ, et sufficeretur Hilal, nescio quis. Quo impetrato, nam in maximâ tum gratiâ erat, Modabbaridem prehendit et domi suac in custodià tenet. Sed ubi cognovit, Modabbaridis fratrem quaesturam gerere Bagdadi, huius odium metuens, illum e vinculis eximit, et veteri praeponit muneri. At ipse fessus suâ in Aegypto fortuna, et nunc maxime 'Fulonidem reformidans, postquam omnibus praefectus erat provinciis, fratrem literis datis rogavit, operam daret, ut quanto ocius Aegyptum relinquere posset, et provincias Palaestinam, Iordaniam, Damascenamque obtineret. Interea reddita erat Tulonidi Chalifae epistola, quâ admonebatur, ut tributum penderet. Rescripsit Amedes, id sese non posse, nam quaesturam ab alio geri. Tum Motamidus Nafisum aulicum misit, qui illi lunc magistratum mandaret, et insuper provincià ornaret Thogurià c, quae pars Syriae est, Asiae minori contermina. Hanc procurandam dat Tachschae cuidam, quaesturam Abuaiubo Amedi. Mohammedis filiô, Schegâi nepotid, Vezîri sobrino. Modabbarides ex Aegypto abiit : sed antea tamen, quum invidia cesserat, amicitiam iunxit cum Amede. et matrimonium pactus est inter filiam suam et Chomarûiam, illius natum. Tum omnibus praediis, quae in Aegypto habebat, donatis Tulonidi, ab hoc deductus, proficiscitur.

Quam

a Ishak ibn Dinar. b Thafladj. c Al Tsogour. d'Abou Ayroub Ahmed ibn Mohammed ibn Schedja.

Quam primum Amedi cura aerarii commissa erat, puduit eum emolumentorum auxiliorumque, quae nova vectigalia, ut supra memoravimus, commentus fuerat Modabbarides. Literis per provincias datis, ista abrogavit omnia; legibusque portitores arcuit a vexandis villicis, praefectosque ab exigendis tributis istiusmodi sordidis. Quum hoc faciundi consilium ceperat, consuluit aliquando Abdallam, Dasumae a filium, scribam Abuäiubi quaestoris, et consiliorum conscium, hominem callidum, avarum, temperatum in bene faciendo; segnem ad omnem pietatem. Cui fidem Principis postulanti, vim abfuturam, si quod in animo esset, eloquatur, respondet Tulonides: Fidem tibi dedit Deus optimus, maximus. Tum ille, Vita, inquit, praesens et futura, duae sunt aemulae: sapiens est ille, qui non commiscet unam alteri: sed socors contra, qui utramque confundit; quae agat, peribunt, eiusque labor irritus erit. Facinora Principis, quem Deus adiuvet, bona sunt, et talis praesectura, qualis proborum; atque longe differt ab eis; qui bona invadunt, quae non sunt iuris eorum. Etiamsi autem vel maxime per omnem, quam vivimus vitam, confidere possemus divino auxilio; nihil tamen nobis videretur molestius, quam in hac vita caduca animum vexare studio futurae. Nunc vero vitâ homo est brevi, calamitatibus multis, pronus in miserias; quin negligit, quod possidet, atque dum manibus tenet, dilabi sinit: et evenit saepe, uti quae sibi interdixerat, in posterorum commodum cedant, et quae sibi sacrosancta duxerat, alio evadant in copiam. Iam vero, collata fuerunt ad Principem, quem Deus adiuvet, per emolumenta ista, quae nunc abrogare constituit, quotannis ex solo Fostato, praeter provincias reliquas, aureorum millia centum; et si fundos procerum portitorumque hoc anno; quoniam siccitate laborant, et postulat res, parte vectigalium levat; opes regionis augescent et admodum amplificabuntur; itaque posthac maiora fient emolumenta. Hoc pacto Princeps, quem Deus adiuvet. statum suum firmabit; haec via est rerum terrestrium bene gerundarum; hae leges sunt imperii et administrationis: ad quod vero cunque aliud vertat se Princeps, quem Deus adiuvet, id fortunam illius affliget. Hoc meum est consilium: at Princeps, quem Deus adiuvet, multo

me melius, quid agendum sit, perspicit; faciatque, quod sibi videatur. Talibus dictis callidis et vafris Amedis animum ad dubitationem impellit; respondet, si Deo placeat summo, sese id perpensurum esse. Sed ea nocte, quum multa de Dasumadis oratione cogitantem diu insomnia tenuisset, tandem, ut fessum animum solet, somnus capit; at quae vigilantem fatigaverat cura, ab dormiente non abscedit. Somnianti se obtulit unus ex piis amicis, quos Tarsi habebat; qui eum ita affatus est. Quod tibi consilium dedit ille, quem consulueras de emolumentis eorumque remissione, eius exitus nequit laudari: ne id accipias; qui Deo optimo maximo aliquid relinquit, illum Deus remunerat; propositum perage. Quum dies illuxerat; epistolis in omnes provincias missis, illud mandavit, quod supra diximus. Dein ad sese Dasumadem advocat, atque de re certiorem facit: qui ubi audivit, quod monuerat, spretum esse: Consilium ergo, inquit, tibi dederunt duo homines, alter dum vigilabas, alter mortuus et in somnio: at vivo propior es, eiusque amori tutius fidere potes. Tum ille, Mitte hoc, inquit, haud sequar enim consilium tuum. Postridie mane venatum profectus est in Thebaidem; et ubi profundo se immiserant deserto, repente in arenam sidit pes anterior equi servi cuiusdam, ut humi deturbaretur. Amedes, miraculo rei intentus; foramen animadvertit; quo accuratius inspecto, magnam invenit pecuniae vim, cuius summa erat millies mille aureorum. Domum reversus arcessit Dasumadem, et nummos ostendens, Quam pravus, inquit, amicus tu es consultorque; haec prima est prosperitas, quae redundavit ex consilio mortui illius in somnio. Nisi fidem interposuissem, te capite mulctarem. Tum mutatus est eius in illum animus, et imminutus favor: et quum postea delatum erat, illum opprimere homines, et misere vexare, prehensum, et omnibus, quae habebat, spoliatum, in carcerem coniicit, ubi mortuus est.

Hoc thesauro reperto, cuius fama tum orientem percrebruit, Amedes ad Motamedum scripsit, quo de invento certiorem faceret rogaretque, potestatem sibi faceret, id in pios aut alios usus impendendi pro arbitrio. Quo concesso, ex pecunià istà exstruxit delubrum, aquaeductum, fontem et valetudinarium: quae superabat, in egenos distribuit omnem.

Delubrum, quod hic significamus, situm fuit in altissimo Mocattami montis cacumine, quod est ad orientem ab arce montis, et antea Tennur Pharao-

nis appellabatur. Nomen significat fornacem Pharaonis, et inditum erat a more, qui olim obtinuerat, quando Pharaones foras evehebantur, aut Heliopoli abibant, quod tum imperii caput erat, ut ignis ibi locorum accenderetur, qui hominibus indicio esset, ut quae regi in vià usui forent, pararent. Posthac locus desertus fuit et nulli usui: aedificium tamen, in quo antea ignis alebatur, ad Tulonidis tempus remansit; cuiús dux aliquis, nomine Vasifus Catirmir b, suspicatus, thesaurum subter conditum latere, illud destruxit et locum undique effodit: sed operam perdidit, nec quidquam reperit. Fama tunc temporis erat, Iudam, Iacobi patriarchae filium, postquam cum fratribus ad Iosephum venerat, hique, uti in Alcorane narratur, calice in Beniamini sacco invento, ad patrem redierant, remansisse in Aegypto, et in illo cacumine commoratum esse; nam sese convertisse ad ignem, qui ibi splendesceret. Quam loci sanctitatem quum Tulonides acceperat, exeunte anno octingentesimo septuagesimo altero, aut sequentis initio, ibi delubrum aedificari iussit cum turri, et cisternam addi, ne aquae penuria foret. Aedes antiquo nomine dicta est Tennur.

Circa idem tempus, ut videtur, confectus est aquaeductus cum fonte. Occasio huiusmodi fuit. Quum aliquando Tulonides, praemissis satellitibus, solus practervehebatur delubrum, quod nomine ¡Acdâm cognitum erat, et situm in câ Carafae regione, quae Moâfir dicitur; ardenter sitiebat, et sartore quodam, qui illic habitabat, animadverso, Heus sartor, inquit, habesne aquam? Tum ille, Habeo, et producto aquae urceo, Bibe, inquit, sed ne impensius. Ridet Amedes, et impensius bibens maximam aquae partem exhaurit; tum urceum reddens, Nonne tu, inquit, quum potum dabas, dixisti, Ne impensius? Respondet sartor: Dixi, princeps, quem Deus magnum reddat; locus hic noster secretus est, et sarcire debeo totam hebdomadem, ut tantum nummorum colligam, quanto unicum aquae utrem emere possim. Tum Amedes, Aqua igitur hec apud vos desideratur? et quum sartor ita esse dixerat, abiit: sed ut primum domum venit, sartorem istum propere ad se inbet adduci. Qui quum advenerat, Abi, inquit, cum geometris, ut apud te locum metiantur aquaeducțui, cui aquas immittant; et denarios hos mille accipe aureos, quibus initium facias impensarum. Posthac sartori quoque mense decem aureos dedit, mandavitque, ut nunciaret, quando aqua immissa foret. Quum opere absoluto, nuncius venerat, Amedes eum veste regiâ ornatum publice circumvehi iubet, aedes ipsi mercatur, quas habitet, atque amplum adsignat stipendium.

Suaserant ei, ut aquam derivaret ex fonte, qui illic erat, et Abuchalid a nominabatur: sed recusaverat dixeratque: Iste fons numquam alio, quam Abuchalidis nomine appellabitur: ipsc alium effodiam puteum. Tum id fieri iussit paullo magis ad orientem. Opus mandaverat Christiano cuidam, geometrae peritissimo, qui nec defuit officio: nam fons erat adeo perfectus; ut nullus usquam alius exstiterit, qui cum eo posset comparari. Quum is vespere quodam ad Amedem venerat, hic ei dixit: Quando omnia absolveris, certiorem me fac, ut spectatum eamus. Tumille: Princeps cras eo pergat: absolvimus enim. Ut autem rediit, locum animadvertit, qui adhuc calce obducendus erat et quatuor egebat lateribus : quod vitium, ne quid Princeps imperfectum inveniret, confestim reparavit. Postridie Amedes venit, et omnibus inspectis probatisque, dum forte in loco consistit, qui pridie calce oblitus erat; pes equi mergitur per gypsum recentem, et ipse decidit pronus. Existimans, eas insidias esse, quas Christianus sibi struxerat, hominem imperat vestibus exui, et quingentis verberibus caesum in vincula duci. Tot scilicet miser exspectaverat aureos. The state of the s

Accepit aliquando Tulonides, esse qui undam aquaeductûs non dulcem haberent: (et qui opus, quod Princeps iusserit, aut quidquid ab Rege profectum fuerit, audeat improbare, is laesae maiestatis arcessitur in oriente, et ubicunque tyranni imperium tenent). Imprimis quidam iuris Mohammedani consultus, Mohammed, Abdallae filius, Abdelhacemi nepos b, hac in re nonnibil imprudentior fuerat. Venit igitur ad eum noctu quadam aliquis servorum Tulonidis, qui secum ire iubet: imperasse Principem. Terrore et metu perculsus, equo conscenso, proficiscitur. Sed ubi famulus de viâ, quâ ad arcem ibant, deflexit, Heus, inquit, quo me ducis? Tum ille, In campum: ibi est Princeps. Quod quum audivit, in campum se duci, ubi aquaeductus erat, certo certius ratus, se perditum iri, exclamat, Alla, Alla; (nam ita Deum appellant) vae mihi seni grandaevo, infirmo, annis confecto. Die, quaeso, quid mihi vult

Princeps. Servus eius misertus, Cave, inquit, ne quid mali de aquaeductu dicas. Paullatim propius accedere, campum taedis illuminatum videre, Tulonidem pro portà aquaeductûs equitantem, praeferri cereum: maxime angi. Salutem dat Principi: ille non reddit; magis metuere. Tandem formido dolum invenit. Heu, Princeps, inquit, servus me properare iussit, et molestiam fecit; vehementer sitio. Venià bibendi concessà, servi voluerunt ei potum dare: sed ille: Ipsemet mihi sumam. Tum aquam hausit, Amede spectante; et quum immoderate biberat, Potandum, inquit, det tibi, Princeps, Deus ex fluminibus paradisi: nam tu nunc rigasti et explesti omnino; nec equidem scio, quid potissimum laudem in hoc aquaeductu; utrum dulcedinem et frigus aquarum, an limpiditatem et gratum odorem. Tulonides eum mirabundus intueri: deinde, Indigeo, inquit, operae tuae ad negotium quoddam; nunc vero non est tempus. Reducite eum. In reditu famulo, Rem acu tetigisti, dicenti Mohammed: Largiter te remuneret Deus: nisi tu fuisses, periissem profecto. Quod reliquum est, hic aquaeductus nominatus est postea, a formae similitudine, pontes Tulonidis, qui tempore Macrizii partim adhuc supererant. Impendit in eos quadraginta aureorum millia.

Sed redimus ad exponendum de reliquis, quae hisce diebus acciderunt. Ibnessufius Alides, quem supra memoravimus, iterum cum magnâ manu ex Oasibus prodiit, et contendit Hermopolin, quod oppidum Arabibus Oschmuneini appellatur. Amedes contra eum exercitum expedivit, duce Abulgaibide quodam; qui illum invenit profectum esse ut cum Omaride pugnam committeret, qui, uti iamiam narraturi sumus, imperium agitabat in Nubiae finibus. Acri Omaridem inter et Alidem conserto proelio, hicce funditur et aufugit Syenem, ubi aliquamdiu mansit, et multas cecidit palmas. Tulonides denuo mittit exercitum, qui Alidem quaereret. Hic maioribus cedit viribus, et desertus a sociis, Aidabâ, ubi portus est ad sinum Arabicum, Meccam traiicit. At praefectus urbis, ut rem intellexit, hominem captum et vinctum ad Amedem mittit, qui per urbem circumduci iubet, et aliquamdiu in vinculis tenet. Posthac dimissus Medinam abiit, ibique ad mortem usque habitavit.

Nunc pauca de Omaride. Abdelhamid, Abdallae filius, Abdelazizi nepos, Ab-

Abdallae pronepos, Chalifae Omaris Chattabidis abneposa, vulgo nominatus Abuäbderraman Omarides b, Arabs erat Medinensis, qui Fostati et Kirvane e juris prudentià, literis humanioribus, poësi, astronomià et philosophià imbutus, tempore Amedis aliquot Arabum tribubus princeps praeerat in finibus Nubarum. Cum his bella gessit varia, et cum aliis tribubus Arabicis. In regione, quae ibi locorum ad mare rubrum extenditur, habitabant Blemmyes, qui Arabibus Begae dappellantur, natione Barbari, moribus feris, victum ex praedâ quaerentes. Quum Mohammedani Fostatenses in sacrario subdiali, quod prope aberat ab urbe, diebus festis precabantur, Blemmyes, opportunitate allecti, consueverant, dromadibus vecti in Arabes, religioni tantum intentos, incursionem facere, et inclusos trucidare, aut captos abducere. Omarides, religionis vindicandae desiderio accensus, hostes ulcisci constituit. Quum anno octingentesimo septuagesimo more suo egerant, et Arabibus in sacrario necatis, incolumes cum magnâ rapinâ abierant; ille in Thebaide insidiis collocatis, quâ viâ redire debebant, praetereuntes adoritur, plurimos caedit, in his Avareme, latronum principem. Dehinc saepius illorum regionem invasit, eosque tandem ad id redegit angustiarum, ut tributum pendere cogerentur, quod nemini solverant antea. Ratio eius et mores probabantur omnibus; et pacem colebat cum Nubis, donec perfide in eum egerunt in Marisiâ f, regione Nubiae Aegypto conterminâ. Tum vero infensus eos invadere, terram vastare, ingentem hominum multitudinem captam abripere: quo factum ut socii eius tot possiderent mancipia, ut obsonium ab oleariis et olitoribus Nubâ servô aut servâ emerent. Quum ad Tulonidem fama horum pervenerat, et erant qui potentiam illius metuendam dicerent, magnas copias Syenem misit duce Schabâ, Harcami filio, Babeciog, ut ibi praesidium foret, si quid tentaret Omarides. Evenit aliquando, uti hic. cedens Zachariae, regi Nubarum, arcem occuparet, Artalmam nomine, quae iter unius diei ab Syene aberat. Schaba, cupidus pugnae, procedit obviam. Ouum prope venerat, Abuäbderraman, qui non amplius mille et ducentos milites habebat, dixit ad suos: Ne festinate concurrere: hicce homo peregrinus est; ipse volo cum eo colloqui, ut cognoscam, cum quali duce mihi

pu-

a Abdol Hamid ibn Abdolla ibn Abdol Aziz ibn Abdolla ibn Omar ibn Al Khaththab.

b Abou Abdor Rahman Al Omary. c Cairwan. d Al Bedjah. e Al Awar.

f Al Maris. . g Schabah ibn Harcam Al Babeky.

pugnandum sit. Tum extra ordines progressus, primum hostium agmen appellat: Velle se cum principe colloquium habere, antequam praelium ineatur. Consentit Schaba: imperatores utrimque ante aciem eo intervallo sese sistunt, ut voces intelligi possint. Tum Omarides: Profecto, inquit, Princeps Amedes Tulonis filius non bene rationem meam cognovit, et falsam illi iniecerunt de me suspicionem. Non veni animo hostili: nam nemo Moslemorum aut sociorum ullam a me expertus est noxam: contra ea uti bellum sacrum gererem contra hostes religionis; et Deo auxiliante, victoriam reportavi. Ne nunc properes pugnam inire; sed sine me ad Principem scribere, quo eum de ratione mea certiorem faciam. Tu quoque ad eum literas des: et si Princeps excusationem meam accipiat, et reverti te iubeat, discedes, erisque laudandus; sin, contra, obedies, et culpà vacabis. Schaba negare: rem acie decernendam esse. Omarides illi convicia facit, et in ordines se recipiens, Iste homo, inquit, est fatuus, stultus; permitto vobis adoriri. Attamen, diffidens paucitate copiarum, altera vice ad eum scribit, quo conveniat de induciis. Quum Schaba postulaverat, ut ipse praesens veniret; ille consensit, sed petiit, ut, prius Syenem rediret et obsides daret. Schaba recusat, et iubet pugnam conserere. Concurrunt utrimque; magnâ vi certant: Omarides hostem profligat, in fugam fundit turpissimam, omnibus impedimentis potitur, ut socii ex inopià repente victum et vestitum abunde haberent. Quoniam metuebat, ne Zacha-, rias, dum milites contra Schabam pugnent, aliquid tentaturus esset a tergo, exercitum' in duas dispertiverat cohortes, quarum altera Nubis foret adversa: sed Rex proelio se non immiscuit. Ceterum Schaba fugâ pervenit Fostatum. Quum Tulonidi de fortuna adversa narraverat, ille: Iam vero, inquit, tu mihi illius loco censeris. Ratio tua hac in re nec aequa fuit, nec prudens. Debueras consentire induciis, meque de rebus hominis istius certiorem facere, uti quae visa forent, mandarem. Nunc autem victor exstitit iniustitiá tuá. Ex hoc tempore hominem neglexit, eigue desiit favere. Omarides varia cum tribubus Arabicis et Begis negotia habuit, quibus non immorabimur. Hoc unum addamus. Quum regio ista adeo incolis esset repleta, ut sexaginta iumentorum millia adhiberentur, quae annonam Syene apportarent, praeter eam, quae Clysmate missa navibus in portum Aidabae veniebat; Amedes odio, quo tum Omaridem habebat, evectionem frumenti prohibuit. Sed postquam

quam hic scripserat, sese centies mille militibus imperare, edictum abrogavit. Tandem Mohammed Haronis filius a, unus principum tribus Arabicae, quae Modar appellabatur, Omaridi nescio quâ de caussâ infensus, eius vitae insidias posuit. Id processit, et copiis eius dissipatis, omnes lites inter tribus compositae sunt. Duo servi, qui caput Fostatum ad Tulonidem portabant, ei dixerunt, sese in Omaridis servitio fuisse, et ipsos eum trucidavisse. Amedes aliquot venire iubet Thebaidis incolas, qui vivum bene cognoverant. Hi quum, illum ipsum esse, affirmaverant, ex servis quaesivit, Num herus male eos habuisset? Quo negato: Igiturne iniustus in alios fuit, ut merito eum occideretis? Postquam neque id caussae fuisse significaverant, interrogati, Quid tandem ipsos ad hoc facinus adegisset, responderunt, se ita studuisse apud eum in gratiam venire. Tum ille: At tale delictum, inquit, non nisi Dei et meam vobis conciliat indignationem. Illico verbenbus caesis et in crucem actis iubet caput avelli; Omaridis contra ablutum et conditum sepeliri. Sed haec hactenus. - Initio anni octingentesimi septuagesimi tertii canalem Alexandriae, qui obstructus fuerat, denuo effodi iussit et mundari. Eodem anno cum Abuaïubo, Quaestore, et Baccare, Coteibae filio b, Iudice, in insulam Raudam c profectus, quae in Nilo est iuxta Fostatum, nilometrum ibi reparandum mandat. Sumtus

constiterunt denariis mille aureis. Quaestor iste, qui ibi remanserat, post paullo novum exstruxit in navali, quod in insula erat aedificandis navibus longis. Sed Macrizii aetate praeter vestigium loci nihil supererat. Anno inclinante ad finem, Amedes Alexandriam tetendit, et praefectura huius provinciae Abbaso,

filio natu maximo, datâ, post paullo rediit.

- Post aliquot menses novus iterum prodit rebellis, Aburuë d nomine, qui antehac in Ibnassufii Alidis fuerat societate. Hic magna ad sese allecta factione, vias incursionibus et latrociniis infestas reddebat. Exercitu a Tulonide misso, ille cum suis se continebat in terra plena rimarum, quae tectae stramento, nam ibi seges steterat haud ita pridem desecta, oculorum obtutum prorsus fugiebant. Ut exercitus impetum fecerat, illi fugam simulant, sequuntur milites. Tum yero equorum crura in fissuras incidere, equites deturbari, prolabi; Aburuës socii consistere, vertere, in consternatos irruere; terga caedere, plurimos vulnerare, obtruncare; pauci effugere. Hac clade acceptâ, Tulonides binas expedi-

vit

vit cohortes, unam quae ad viam in Oases intenta et infesta specularetur, si forte illuc aufugere vellet; alteram, quae Aburuëin consectaretur. Quem cum assecuti erant, in simili, atque antea, loco versantem, casu priorum prudentiores facti, a pugnà abstinuerunt, eumque in locum aequum, quo equis uti possent, elicere tentarunt. Id ut processit, commissum proelium; Aburuë inferior, ut praevisum erat, cum sociis in Oases salutem quaerere: sed repente alterà cohorte ex insidiis in latus irruente, illi vitam deprecati deditionem faciunt.

Eodem circiter tempore Amedes pharum prope Alexandriam, quod unum fuit e septem mundi miraculis, reparari iubet, et tholum, qui in summâ fuerat, sed tempestatibus destructum, instaurari. Pharus tunc alta erat pedes ferme quingentos.

Post annum fere ab Amede defecerunt Barcaei, hortatore et duce principe quodam viro, cui nomen erat Mohammedis, filii Farabi, Ferganii <sup>a</sup>. Dux contra seditiosos missus est Lulôes <sup>b</sup>, qui urbem oppugnavit et cepit. Principes rebellionis poenas dederunt. Hac victoriâ omnis regio Barca sub Tulonidis redacta fuit imperium. Reliqua Africa septentrionalis partim parebat Aglabidis, quorum Kirvan caput erat, partim Edrisidis, qui Fessam imperii sedem habuere.

Circa id tempus Amedes aedificandum curavit valetudinarium, quod supra memoravimus, in regione Ascare. Antehac nullum erat Fostati. Duo adiunxit balnea, unum viris, alterum feminis. Sancivit quoque, ne quis in eo curaretur aut miles aut mancipium. Ne autem sumtibus quotidianis pecunia deficeret, aliquot ei dicavit aedificia forumque servorum, ex quibus reditus illis suppeditarent. Summa eorum, quae in valetudinarii exstructionem impendit, et huic, fontique, ac templo montano dicavit, sexaginta constitit aureorum millibus. Aegroti summâ ibi diligentiâ curabantur. Ipse quoque die Veneris spectatum veniebat apothecas, medicamenta, quae erant in iis, et medicos, atque obiens aegros, reliquosque infirmos et dementes, qui vincti tenebantur, visitabat. Quum aliquando ad dementes venerat, eosque contemplabatur, eum inclamasse fertur unus ex illis: Heus Princeps, ausculta voci meae: non ego sum amens; simulavi duntaxat. Quam autem cuperem malum Punicum ha-

be-

a Mohammed ibn Farab Al Fergani.

bere, eorum, quae sunt, maximum. Postquam Amedes propere dari iusserat, illum valde laetatum id manu agitavisse et iactasse, atque tandem, dum Princeps haud satis attenderet, magna vi eius pectus petiisse. Malum vestibus allisum disrumpebatur; nisi hae autem fuissent, ipsum pectus laesisset.

Ab hoc tempore gravem Tulonides nactus est inimicum fratrem Motamedis, cui nomen erat Abuämedis Talhae Movaffecis, filii Motavaccelis a, hominem strenuum, sed imperandi cupidissimum. Sextum iam annum bellum gerebatur cum Zingis b, populo originis, ut narrant, Aethiopicae, qui per Arabiam imperium Mohammedanum invaserant, et fixis circa Basram in primis et Cufam e tentoriis, multas subegerant regiones, diripuerant alias, omnia formidine et terrore oppleverant. Horum dux et princeps proavum mentiebatur Alium, Mohammedis generum, atque hoc nomine non paucos ex Mohammedanis ad partes suas attraxerat. Initio belli Motamed fratrem, quem decessor, Chalifa Motadius, Meccam ablegaverat, illinc ad sese arcessierat, mandaveratque exercitum contra barbaros istos ductandum. Sed Motamed homo erat totus deditus voluptati, venationi et ludo; desidiam in gynaeconitide, quam negotia regni malebat: qua ratione opes viresque imperii pessum ibant, res publicae male administrabantur, provinciarum rectores undique seditiones movebant. Quo autem magis lubidini vacare posset, anno octingentesimo septuagesimo quarto, convocato imperii senatu, primum Chalifatus haeredem scripsit Gafarem<sup>d</sup>, filium suum adhuc puerum, eique cognomen dedit Mofauëdis Ilallae e; secundum, post filii mortem, Movaffecem fratrem, cognomine Nasirledinallae f. Constituit porro, ut se vivente filius praeësset provinciis occidentalibus, Africae, Aegypto, Syriac, Mesopotamiae, Armeniae, aliisque; orientalibus frater, Arabiae, Persidi, vicinisque. Utrique duo vexilla, nigrum et album, donavit, atque sancivit, si Gafare adhuc annis minore fato abriperetur, ut sibi frater Movaffec, huic in imperium Gafar succederet. Erat postremo in conditionibus, ne alter alterius se immisceret negotiis; et quidquid eventurum foret in alterutrius imperio, ut pecunia ad id sumeretur ex aerario proprio. Perscriptis conditionibus, et utroque ad iusiurandum adacto, tabula deposita fuit in communi Mohammedano-

rum

a Abou Ahmed Thalhah Al Mowaffek ibn Al Motawaccel. b Z

b Zindjo e Coufah. d Djafar.

e Al Mofauwedh ila Allah. f Al Nasir ledin Allah.

rum sacrario, quod Meccae est et Caba nominatur. Tum quod Mofauëd ob pueritiam impar erat obeundis negotiis, procurationem provinciarum, quas ille obtinuerat, Musae Bogae filio a dedit, homini fortissimo et audaci columinique imperii, qui scribam creavit Obeidallam, Soleimanis filium, Vahabi nepotem b. Movassec autem solus curabat partem orientalem. Sed quum bellum, quod cum Zingis gerebat, grave esset, diuturnum ac sumtuosum, nec praefecti provinciarum, quae cius imperio suberant, tributa, quae quotannis debebant, varia caussantes, rite persolverent; necessitate coactus est sese ad Tulonidem convertere, et datis literis petere, ut sibi pecuniam suppeditaret ad bellum cum Zingis: esse quidem Aegyptum in ditione Mofauëdis, sed summâ se urgeri inopiâ, et salutem agi totius imperii Literas perferendas dedit Tachriro, qui aulicus fuerat Motavaccelis, et illi quoque mandavit, ut acciperet et apportaret quantum posset. Tum fratrem adiit, ut suam is adderet auctoritatem. Facturum se promisit. Sed fratres iam tum nutriebant simultatum nonnihil. Movaffec indignabatur, quod homo nihili, et luxui tantum serviens regnabat, et ipse ardens imperii summi desiderio, id fratri invidebat. Odium vires sumebat, postquam secundus demum post Gafarem scriptus est hacres Motamed hoc animadverterat, fratremque timebat. Epistolam ergo ad Tulonidem misit, quâ eum iubebat pecuniam, quam Movassec petierat, dare et cum tributo, quod annuum nummis, chlamydibus, mancipiisque et aliis rebus solvere tenebatur ex lege, transmittere: sed clam addidit alteram, in qua ita scriptum erat: Movaffec misit solummodo ad te Tachrirum, ut res tuas exploret atque scrutetur: literas quoque ei dedit ad quosdam ex proxumis tuis. Quare cave ab isto: sed propere ad eum pecuniam mitte, ut adiuvetur ad bellum cum Zingis. Ut igitur Tachrir Fostatum pervenit, excepit eum domo, quam in Hippodromo habebat, nec antequam Aegypto decederet, ex hisce aedibus foras egredi sivit. Movaffeci autem respondit literis blande ac comiter scriptis; et ademtis Tachriro epistolis, quas ex Iracâ in Aegyptum tulerat, omnibus, ei praeter tributum, quod lege debebat, ad Motamedem dedit millies mille et ducenties mille aureos. Tum missis cum illo testibus publicis, ipse cum deduxit Arischam, quod Aegypti est oppidum prope Syriae fines, et illuc arcessito quodam Amagoris, Syriae praesecti, proximo, huic Tachrirum quaeque serebat tradidit, et iusiurandum

ab eo exegit, se ista accepisse. Redux Fostatum perlegit epistolas, quas Tachriro ademerat, easque scriptas invenit ad multos ducum suorum, quo in partes traherentur Movaffecis. Principes horum partim castigavit, ut morerentur, alios coniecit in vincula. Sed postquam responsum Amedis ad Movaffecem pervenerat, hic iterum ad eum literas dedit, in quibus parvam appellabat, quam miserat pecuniam, et liberrime prorsus in eum invehebatur. Interrogavit quoque praesentes, quis eorum in Acgyptum tendere vellet, eique Tulonidis loco pracësse: sed nullus suscepit; quippe Amedes gratià, qua valebat apud principes imperii, et largitionibus maximis sese muniverat. Videtur homo, accensus cupidine provinciae tam divitis, Tulonidem irritare studuisse, ut belli causam haberet; sin id minus procederet, quovis modo illam sibi rapere. Hic autem, cognitis Movaffecis literis, Quam habeo, inquit, cum illo rationem? aut cur ita ad me scribit? Tum rescripsit ad eum epistolam, cuius post exordium solitum hoc erat argumentum: Literae Principis, quem Deus summus adiuvet, ad me pervenerunt, easque cognovi. Merito Deus illum eo beavit, quod talem sibi elegerit, qualis sum ego; me columen constituerit, quo sustineatur, ensem, quo saeviat, et hastam, cuius mucrone ab hostibus sese tueatur. Nam licet sarcinam magnam et onus grave susceperim, in eo diligens sum, in id meum contuli studium, ut largiendo, donando, adiuvandoque, omnes qui fortes vocentur, alliciam, et advocem omnes, qui potentes nominentur valentesque; quo huic imperio praesidium sit, et avertatur praecidaturque cupido eorum, qui id odio habeant atque aversentur. Huiusmodi vir, qui talem sequitur in amicitià et sinceritate rationem, dignus foret, cuius pretium illi innotesceret, quique pro merito honoraretur, et sortem ac dignitatem obtineret prae omni illustrem: verumtamen tractor, contra atque deceret, cum ista persolvere imperor, et nullà de caussa acerbis adeo verbis compellor; imo pro obedientia mihi imponuntur molesta, pro amicitià cogor: haec mea merces. Qui talem a me petere vult obedientiam, qualem petiit Princeps, quem Deus summus adiuvet, eam petat oportet dando, donando, conciliando, placando, honorando, nedum molesta postulet, atque obedientiae onus et sarcinam gravem imponat. Equidem causam non novi, quae alienationem pariat, eamque incidere faciat me inter et Principem, quem Deus summus adiuvet; aut il-

illum eo a me modo esse tractatum, qui parem exigat tractationem, litemque moveat: nam' negotia, quae obeo, ad alium pertinent, atque de eis ad alium refero; non ego ab illo praefectus sum. Etenim ille et Princeps Gafar Mofaüed, quem Deus summus adiuvet, provincias inter sese partiti sunt, et sua utrique obtigit portio, cui solus praeësset sine altero. Uterque in ea inauguratus est, hac conditione, uti qui pactum non observaverit fidemque patrocinii, nec quae deberet, praestiterit alteri, illi populus non diutius obnoxius sit futurus, nec iureiurando, quod dederit ei, obstrictus, eumque removere licitum atque concessum. Quod autem me Princeps ita tractare instituit, modo studens de statu deilcere, modo munere movere, quodque aggressus est impie, id illius est nota, qui conditiones haud servat, foedusque frangit. Amici iam mei precati sunt, et iterum iterumque orarunt, ut illi abrogarem imperium, eiusque nomen praetermitterem in precibus publicis: sed malui manere sinere, etiamsi ipse non malis; procuratorem te agnovi. dum vicissim non agnoscebas, ac ferre cohibereque iracundiam existimavi sapientem et prudentem decere: quare animum meum ardentissimas feci tolerare prunas, et toleratu amarissima, quin ea quae pectus continere non potest. Principem autem, quem Deus summus adiavet, propterea quod malui artibus bonis, iustitiaque, et noxa detrimentoque arcendis efficere, ut firma esset praefectura illius, et magis magisque stabiliretur; decet in primis mihi auxiliari, neque me eo adigere, quod quam averser, Deus novit honorandus et laudandus, ut quae ad imperium tuendum paravi, copias multas exercitumque duplicatum; quorum milites exercui proeliis et probarunt negotia; haec igitur uti ad illud pessumdandum convertam. Sunt vero apud nos et in medio nostram, qui sese, quam Principem, aptiores aestiment dignioresque imperio: qui si potius mihi se crederent, quam deficientes propriis sese viribus conarentur tueri; opes eorum firmarentur, et acies principatui esset molesta. Et probe scit Princeps, sibi adversarium esse unum ex eis, qui iam satis importunus fuit, et omnem exercitum fudit, quem ille in eum incitaret, cum tamen praeter colluvionem Basrensem et turbam ex plebe eorum miscellaneam, nemo illi auxilium ferret. Quid igitur faceret adiutus ab eo, quem inveniret praesidium arduum, et adiutorem potentem. Sed Princeps, quá est constantiá mentis, aciem centum millium equitum non contra se vertet, aut sibi opponet nullá causá adactus. Si autem Princeps in gratiam me recipit et redit ad illud, quod decet et convenit, bene est; sin minus, optamus a Deo honorando et laudando, ut pares simus illius potentiae, materies mali illius subtrahatur, atque nos pergat tueri pro optima eius erga nos rationes Haveto.

Has literas quum Movaffec cognovisset, valde eum moverunt irritaruntque. Arcessito Musa Bogae filio, ei Tulonidem a provincia removendum mandavit, Amagorem in eius locum sufficiendum, terras ditionis Mofauëdis subigendas, exigendasque ex cis pecunias. Ille mandato obtemperans epistolam scripsit ad Amagorem, quâ ipsum Aegypto praeficeret qui tamen quum cunctaretur ad Amedem mittere et mandati certiorem facere (nam impotens erat eius opibus resistendi); et huic, literis datis, et illi imperavit ut pecuniam penderent: ipse expeditione in Aegyptum susceptâ, quo Tulonidem vi removeret, et Amagorum substitueret, cum exercitu Raccam contendit. Amedes, hisce acceptis, dolore commovebatur, non ideo, quod arma adversus ferre non posset, sed quoniam dedecorare cogeretur imperium, et tamquam seditiosus, contra dominum rebellare: non invenit tamen, quo minus bellum susciperet ad sese tuendum. Urbem Fostatum contemplatus, invenit inexpugnabilem esse, practerquam ab ea parte, quae Nilum spectaret, et de eventu rerum sollicitus, in insula Rauda, quae in flumine est Fostatum inter et Gizam, arcem aedificare constituit in quam, si opus esset, cum familia thesaurisque confugeret: antequam enim bello se occuparet cum eo, qui a continenti invaderet, prius securus esse voluit ab co, qui forte Nilum intraret. Arcem igitur exstrui iussit, et reliqua, quae opus forent, parari: centum naves longas ad ostium Nili observare; signa constitui, quibus, quae accidissent, indicarentur; columbas tabellarias edoceri, quae literas perferrent; abunde ad manus esse scapharum cymbarumque omne genus. Custodes quoque misit in Aegyptum superiorem et inferiorem, qui evectionem frumenti prohiberent. Arx interea summa properatione exaedificabatur. Mirabile visu erat, quanto mane, et quam alacriter, ad opus quotidic properarent opifices. Tantam nimirum Amedes iis dabat et pollicebatur mercedem. Curam rei tribunis et amicis dispertiverat, singulisque partem adsignaverat: sed ipse

D 2

etiam quoque die veniebat inspectum. Movasfec interim, quo Tulonidis animum metu occuparet, soleam eius furto auferri curavit e'sacrario quodam, quod nemo praeter amicos familiares intrabat; eandemque deinceps legatus illius nomine ad Tulonidem retulit adjecitque: Qui potest hanc soleam capere e loco, quem nosti, nonne is capere potest spiritum tuum? et per Deum, Princeps, constitit illi huius soleae captura quinquaginta aureorum millibus. Inter haec Mûsa decem menses commoratus fuerat Raccae: nam opes Tulonidis reformidabat, et inopia laborabat pecuniae. Tandem Turcis tumultuantibus, stipendiaque instanter postulantibus, cum deficiente pecunia ab illis sibi metueret, et scriba etiam Mûsae, Obeidalla Soleimânis filius, eorum furori se subduceret, necessitate coactus fuit in Iracam redire, ubi post duos menses absumtus est morbo, mense Octobri anni octingentesimi septuagesimi septimi. Quem nuntium cum primum accepit Tulonides, statim ab aedificatione abstinuit, et multas in pauperes fecit largitiones, qu'is Deo gratias ageret, quod ab re inhonestà se servasset. Opificibus quoque magnam dedit pecuniam, et quam in antecessum acceperant, reliquit omnem. Constabat tum temporis, quemque laterem illi stetisse denario argenteo, summam totam octoginta millibus aureorum.

Iam ante aliquod tempus cum eo questi erant Fostatenses, templum in Ascare, in quod die Veneris, Mohammedanis sacro, congregari solebant, homines iam capere non posse ob tantam, quam aleret, militum et Nigritarum multitudinem. Neque frustra fuerunt: nam constituit Amedes novum templum aedificare in monte Ieschcare a, quoniam hic locus quamdam haberet sanctitatis opinionem, ibique preces magis quam alibi exaudiri crederentur. Fama tum quoque loquebatur, Deum hic leges aliquot cum Mose, Iudaeorum legislatore, communicasse. Decrevit igitur ibi templum exstruere ingentis amplitudinis, trecentis suffultum columnis: sed quum illi dixissent, eas nusquam inventum iri, nisi e templis Christianorum in Aegypto inferiori et aedificiorum vetustorum reliquiis raperet; multis et diversis animo agitatis, quid faciendum foret, prorsus statuere non poterat; quippe expetens templum aedificare quam maximum splendidissimumque, Christianorum tamen delubra spoliare nolebat. Postquam autem aliquid hac de re audivisset Christianus ille, quem supra memoravimus aquaeductum et fontem exstruxisse, et ob suspicionem maleficii inclusum in carcerem; statim

ad Principem literas dedit, sese aedificaturum, quemadmodum vellet ac desideraret, absque ullis columnis, praeter binas ad regionem, qua facies inter preces vertenda sit, significandam. Hominem adduci iubet. Ut venit (capilli autem ita longi evaserant ut in faciem dependerent) Amedes, Quid, inquit, insane, memorasti de templi aedificatione? Tum ille: Depingam id Principi, ut ipse intueri possit exemplum sine columnis descriptum, praeter binas Keblae. Hoc nomine istam appellant Mohammedani regionem, in templis suis notatam, quae Meccam spectat, quoque faciem inter precandum obvertere debent. Pellibus afferri iussis, Christianus incipit pingere. Absolutum exemplum Amedes admirans probansque, eum praeter libertatem chlamyde donat: adhoc, quae impendat, centum permittit aureorum millia; si praeterea opus habeat, sese daturum. Fertur quoque Amedes aliquando dixisse: Volo, ita aedificetur, ut sive igne Fostatum pereat, sive aqua, id tamen supersit: quumque illi suasissent, id calce et cinere, atque lateribus rubris, qui ignem perferre possent, ad culmen usque exstruendum mandare, neque, quod ignem non patiantur, columnas in eo ex marmore albo ponendas: illum ita aedificare iussisse Christianum. Inchoato aedificio, advenit Amedes die quodam mensis Ramadanis a prope vesperam, cuius dies lege Mohammedana ieiunio sunt dicati: post solis occasum edunt bibuntque. Ut igitur operas etiam tum in aedificando occupatas vidit, Quando, inquit, miseri isti familiae et liberis ement, quo ieiunium solvant? dimittite eos post meridiem. Hinc mos iste quotannis co mense in Aegypto obtinuit, ad aetatem saltem Macrizii. Verum cum dies ieiunii praeteriissent, dixerunt nonnulli ad Amedem: Mensis Ramadan iam finivit: quare istis ad consuetam rationem est redeundum. Sedille: Quomodo mihi bene dixerint, audivi; eoque beatum me puto: neque illa res istiusmodi est, quae magnae nobis sit molestiae. Ceterum architectus, opere intra biennium absoluto, templum extrinsecus albo tingit colore, omniaque perpolit: lampades adfabre factas catenis ex aere solido pulchris longisque in eo suspendit, solum storeis Abdaniticis atque Samaniticis tegit, et capsas cum codicibus Alcoranis reponit. Forma retulisse fertur templum Samarrense: turres, quae templis Mohammedanis imponi, et e quibus praecones statas precibus horas pronunciare, populumque in templum invitare solent, similes quoque fuerunt.

Sche-

Schema huius turris dicitur ipse Amedes confecisse. Sumto in manus aliquan: do chartae albae volumine, visus est eo ludere: evolvebat enim, et explicabat, et particulas paulatim decerpebat, ut reliquam partem manu retineret. Cum praesentes vehementer mirabantur: nam nunquam eum ludentem viderant, aut aliquid frustra agentem: ille statim ad architectum abiit, eique chartâ traditâ, imperavit ut turrim templi ad hoc exemplum exstrueret. Inter fabulas, nullo testimonio scripto confirmatas, Macrizius refert, circumquaque per omnem templi ambitum zonam succini fuisse, cuius odor super precantibus disfundebatur. Ceterum in medio templi impluvio erat tabernaculum quoddam, ab omni parte reticulatum, auro obductum, decem fultum columnis marmoreis, sedecim aliis ex eodem lapide ab omni latere cinctum, totum marmore stratum. Alveus erat in recessu ulnis quatuor latum, e quo medio fons aquae scaturiebat. Tectum distinctum erat signis astrorum et loricà e platano confectà instructum. Ex latere templi australi aedificium erat, quod domus praefecturae nominabatur. Portam habebat in ipso pariete templi, per quam introitus erat in illud conclave, quod secretum et velis seclusum in delubris Principes Moslemii habere solent, et Mecsûram appellant. Id erat prope suggestum locumque, ubi facie Meccam conversa, stare solet antistes caerimoniarum, et populo preces praeire. Instructa erat haec domus stratis, tapetis, utensilibusque omne genus necessariis. Ouum Amedes die Veneris e palatio suo ad templum precatum exierat, in domo praefecturae commorabatur, corporis iterum ex lege lavandi ergô et vestium mutandarum: hac enim caussâ illam aedificandam curaverat. Perfecta sunt omnia mense Maio anni octingentesimi septuagesimi septimi. Tum notum fecit hominibus, posse eos ibi precari. Sed nemo illuc convenit: existimabant enim, illum id pecunià aedificasse illicità. Postquam autem oratione ad populum habitâ, se purgasset iurassetque, se non suâ id delubrum exstruxisse pecuniâ, sed thesauro, quem fortuna nactus fuerat, et naviculae tantum venti indicis, quam turri imposuerat, impensis thesaurum se superasse; tum precati ibi sunt homines, coque hoc magis, quod illi gratum erat, atque rogarunt, ut Keblam in co poneret. Sed quum nunciatum illi esset, geometras dissidere de loco, quo ponenda foret; illi in somnio perhibent apparuisse Mohammedem, locum istum in terra delincantem, et hic Keblam esse ponendam significasse. Amedem postridie mane illuc abiisse, et invenisse formicas locum, quem descripserat, am-Keblam igitur posuisse, et huic spatio inaedificasse antistitis locum.

Primus dies Veneris, quam templum absolutum erat, festus fuit et lactus. - Maximas Amedes in pauperes et egenos largitiones faciebat, et instruebat eis epulas. Preces in templo pracibat Bacear Coteibae filius a, Iudex, de quo inferius plura dicemus, et Rabië Solaimânis filius, celeber traditionum doctor Schafeïcus, commentarium confecit de hac, Mohammedis quae ferebatur, sententia: Qui Deo delubrum aedificat, licet nido catae non sit maius, huic Deus aedificat domum in paradiso. Est autem nidulus hujus avis admodum parvus. Hoc igitur die Veneris, quo primum praesente Tulonide preces solennes in templo novo peractae sunt, postquam religioni satisfactum, extra locum Principi aulicisque destinatum consedit Mohammedes Rabîës illius, quem memoravimus, filius, et scholam publicam habens, patris commentationem praclegit, apertisque a discipulo, qui magistri verba excepturus erat, Mecsûrae foribus, non ante surrexit Amedes, adstantibus circum cubiculariis et corporis custodibus, quam ad finem perducta esset schola Mohammedis publica. Tum ad patrem Rabiëm egressus servorum unus cum mille aureorum marsupio, Haec verba, inquit, Principis accipe, Deus te adiuvet illis, quae te docuit. Haec autem pecunia filio tuo Abudahiro Mohammedi conceditur. Et hic Rabie quoque die Veneris scholas habebat de traditionibus. omnes liberos suos in tabernaculo, quod in impluvio templi situm erat, exspectare iubebat, donec absolutis precibus, scholam adirent, Rabiës doctrinam calamo ex-- cepturi. Singulos autem scriba librarius et complures servi comitabantur. Ceterum vesperi illius diei se Amedes domum praesecturae contulit, ibique denuo lavato corpore et mutatis vestibus, in Mecsûram concessit, et Deum adorando gratias egit, quod ipsum adiuverat et secundaverat coepta. Abiens et domum suam contendens, ut ad tabernaculum in impluvio venit, Christianus templi architectus, qui in fastigium escenderat, inclamat praetereuntem: Heus Amedes Tulonis fili, heus Princeps, praemium servus tuus sibi postulat fidem, non simile quid, ac vice priori, sibi eventurum. Tum Amedes; Descende, fidem dat Deus, tibi est praemium: et postquam descenderat, chlamyde eum donat, decem ipsi dari iubet aureorum millia, et amplum, dum viveret, adsignat stipendium. Hoc etiam aut alio die Veneris, quum Abuïacobus Balchensis b solennem in suggestu templi orationem habebat, precatus est pro Chalifà Motamede eius-

que filio, sed oblitus est pro Tulonide. Cum descenderet e suggesti, Nasimo famulo Amedes imperat, quingentis eum castigaret verberibus. Sed orator, postquam in scalis iam erat, meminit socordiae suae, et inevitabilem poenam metuens continuo redit, et his verbis incipit: Laus Deo: faveat Deus domino nostro Mohammedi. 'Tum hanc recitat ex Alcoranc sententiam: Et dedimus antea Adamo praeceptum: sed negligens fuit, nec invenimus in eo perseverantiam. Dein ita pergit: Secunda, Deus, res Principis Abulabbasi Amedis filii Tulonis, procuratoris Principis credentium. Adcoque verbosus fuit in gratiis agendis et precibusque pro eo faciendis, acsi esset oratio. Amedes ingenium ct sagacitatem viri admiratus, postquam descenderat, nutu Nasimo significat, ut pro verberibus reddat totidem aurcos. Orator reputans quae fecisset, Deum praedicat incolumitatis auctorem, et gratulantur ei homines. Constat etiam, templo exaedificato, Amedem per speculatores exquisivisse, quae homines in eo Fuit autem qui diceret, minorem quam oporteret esse locum antistitis: tum alius, nullam in eo cerni columnam: alius denique, nullum locum lavandi. Quum hacc audivisset, populo convocato, ita ad eos locutus est: Quod ad antistitis locum; vidi Dei legatum, id mihi describentem in somnio, et expergefactus animadverti formicas locum, quem descripserat, ambientes. Quod ad columnas; equidem aedificavi hoc templum pecunià licità, id est thesauro, neque is sum, qui illicitae eam admisceam: quare illud a columnis istis, sive ex Moslemorum templis, sive Christianorum sumtae fuissent, integrum et impollutum servare volui. Quod ad lavacrum; reputavi mecum, id necessario multis inquinari sordibus, a quibus tamen cupivi templum purum servare: sed exstruam illud pone aedem. Et continuo conficiendum mandavit, et adiungi curavit apothecam syruporum, in quâ omnia erant medicamentorum genera. Famuli ei praesecti erant, et medicus ibi sedebat die Veneris, qui arte sua opem ferret, si quis eorum, qui ad preces convenissent, quidquam pateretur. Narrant quoque duo Amedis de hoc templo insomnia, quae sortita sint exitum. Ea hie referam, sed fides sit penes auctores. Aiunt igitur somniavisse aliquando, se Deum cernere adparentem, et splendorem lucis urbem, quae circa templum erat, illuminantem, dum nihil lucis ipsi templo incideret. Experrectus somno valde anxius fuit et incertus, unde hace divina aversatio, cum tamen animo puro et pecunià absque dubio licità templum aedificasset. Consultus ab eo solers

somniorum coniector significari dixit, vaștatum iri, quae circa sint, omnia, templum solum superfuturum. Et interrogatus, undenam hoc novisset, Ex eo, inquit, quod dixit Deus optimus maximus in Alcorane: Ubi Deus apparuit monti, comminuit eum; et quod inde dixit propheta: Quum Deus apparuerit rei alicui, illa se ei demittit. Alià rursus nocte ipsi in somnis objicitur species ignis de coelo demissi, qui templum praeter ea, quae circum essent, corriperet. Quod visum quum postridie narrasset, hoc responsum tulit: Lactus sis templo a Numine accepto: nam quum Deus tempore prisco gratum habebat sacrificium, ignis de coelo demittebatur, qui id accenderet. Testimonium est historia Caïnis et Abelis. Ita videlicet vafri somniorum coniectores contraria paene, ubi id conducere videtur, in eumdem sensum interpretari sciunt. Quamquam eventus bene respondit: nam omnis regio, quae circa templum crat, posthac vastata fuit; domus quoque praefecturae, tabernaculum cum fonte in impluvio, ipsa turris incensa: sed templum, sicuti narrant, hodiedum superest. Quod ad impensas, summa fuit nummorum aureorum millium centum ac viginti: et instaurationi in posterum dicavit nonnullorum aedificiorum reditus. Pecuniam illam Macrizius ab Amede narrat effossam in illo montis cacumine, quod Tennûr Pharaonis appellabatur, et supra a nobis memoratum est. Tanta iterum ab eodem in Aegypto inventa pecuniae vis apud multos fortasse vix fidem habebit. Verum ut iam Langlesius monuit, in adnotatione ad Nordenis iter in Aegyptum et Nubiam, licet hyperbolis Arabum non nimia fides habenda sit, diversis temporibus a principibus et praefectis Mohammedanorum ingentes nummorum summas effossas esse, omni dubio caret. Tertius etiam, auctore Macrizio, fertur a Tulonide inventus thesaurus. Quum enim aliquando equo se contulisset ad pyramides, cubiculariorum praefectus ei homines ostendit lana vestitos et instructos ligonibus ferreis et vectibus. Postquam a Principe, quae agerent, interrogati, se quaesitores thesaurorum veterum esse responderant, eos vetat hoc in posterum facere, citra veniam suam et hominis a se delegati comitatum. Tum ei narrabant, certo loco ibi thesaurum esse, ad quem nondum pertingere potuissent. Amedes adiuncto illis Rafecio a, et literis datis ad Gizae praesectum, quibus imperaretur illis operarios suppeditare et pecuniam, quam res exigeret; abiit. Diu frustra laborabant. Cum denique aliquando Tulonides eos visitatum venerat,

pelvim effoderunt lapideam, plenam aureorum, cui inscriptio insculpta erat literis inusitatis. Advocatus aliquis, qui eas legere poterat, hanc dicebat contineri sententiam: Ego quidam, filius cujusdam, rex sum qui aurum a scoriis sordibusque purgavi: et qui scire velit, quantum meum imperium praestet suo, is videat, quantum denarii mei materià praestent suis: nam qui aurum purgat a sordibus, is dum vivit, et post obitum, bonus et sincerus habetur. Quibus auditis, Laudo Deum, inquit Tulonides, nam quod mihi haec inscriptio interdicit, magis amo quam pecuniam hac pelvi contentam. Tum quaesitoribus singulis distribui iubet aureos ducentos, operariis singulis praeter plenam mercedem quinque, trecentos Rafecio. Nasimo famulo permittit sumere, quantum velit. Qui postquam dixerat se sumturum, quantum herus iudicasset; Amedes, Prehende, inquit, quantum binae manus continere possint; et praeterea bis tantum accipies e gazis meis: horum enim nummorum sum tenax. Nasimus satis avide manus extendit et tenet mille circiter. Ceteros aufert Amedes, et quum cognovisset hos numos reliquis praestare omnibus; continuo operam dedit, ut aureorum materiam in Aegypto meliorem redderet, et cudit novos qui Amedii dicebantur, et reliquis onmibus bonitate antecellebant. Hi quoque soli inaurando adhibebantur.

Sed redeamus in viam, a qua digressi sumus. Postquam aedificatio templi inchoata erat, mortuus est Amagor, praefectus Syriae, atque a defuncti proximis in locum patris substitutus filius Alis. Tulonides eam opportunitatem ratus potiumdae Syriae, maxime cum Movaffec bello cum Zingis detineretur, causam praetendens, velle se Graecis e Thoguriâ bellum sacrum inferre, exercitum comparat quam maximum, et multi voluntarii, ut pro religione, ei se milites offerunt. Interea epistolam scribit ad Amagoridem, quâ praeter provincias, quas iam teneat, sibi datam a Chalifâ quoque Syriam ait, illumque invitat, ut sibi sacramentum dicat, et in bellum sacrum profecturo victum et commeatum paret. Alis obedientiam pollicetur. Primâ aestate anni octingentesimi septuagesimi octavi Amedes ex Aegypto movet, summâ imperii ibi commissâ filio suo Abbaso, et negotiorum curatore ac Veziro huic adiuncto Amede Vasetino. E Palaestinâ plurimi quoque eum sequuntur voluntarii milites. Quum Ramulam pervenisset, obviam ei ivit praefectus urbis Mohammed Râfis filius a, eiusque

a Mohammed ibn Rafi.

ditioni se subiecit. Huic provincia prorogata, Damascum contendit, ubi Amagorides eum excepit precesque publicas pro eo fieri curavit. Amedes illi et legatis eius magistratus prorogavit, et Damasci mansit, donec imperium suum in Syriâ satis firmatum esset. Dein Emessam se contulit, et praefectum Isam Carchiuma, qui ei se dederat, denuo urbi praeposuit: sed posthac delatum a civibus rursus munere movit. Tum Hamatâ et Halebo expugnatis, ad Simam, Tavîlis b, hoc est, proceri cognomine, provinciae Halebinae rectorem, qui tunc cum magna Turcarum multitudine Antiochiam tenebat, literas dedit eumque invitavit ad deditionem: se tum provinciam ei prorogaturum. Sed dedignatus est Sima, vel iterum rogatus. Primum exercitus agmen interea iam Scanderoname, ipse Pagras de processerat, cum, voluntariorum copiis et militibus ad bellum sacrum destinatis praemissis in Thoguriam, repente, omnibus rem ignorantibus, Antiochiam deflexit. Ad portam urbis, quae maris porta appellabatur, castra metatus, per aliquod tempus frustra expugnare tentavit: donec mense denique Septembri, quum omnem spem iam abiecerat et abitum meditabatur, incolae quidam, qui custodes aversae murorum partis positi erant, sed in Simam odium conceperant, Amedi nunciatum venerunt, illam partem infirmam esse et destitutam praesidio. Erat montibus proxima et prope portam, quae Fares nominabatur. Illi clam se recipiunt: Amedes copias instruit, et machinis admotis, nondum aurora illuxerat, cum muro potiuntur. Sima, qui domi suae erat, ut clamorem strepitumque audivit, cum satellitibus suis confestim conscendit equum, et acriter pugnans manu hostium cecidit, vel sicut alii tradunt, lapide molari, e tecto in eum a muliere devoluto, interfectus est. Milites circiter horam per urbem grassati, omnia diripuerunt et puberes trucidarunt. Caput Simae a quodam qui eum cognoverat, Tulonidi est allatum, qui urbem ingressus, ad fontem, qui prope portam erat, consederat. Luxit autem mortuum: nam olim habuerat in familiaribus. Ab Antiochiâ in Thoguriam profectus, primum Mopsuestiam, deinde Adanam, mense denique Decembri Tarsum pervenit, ut hinc bellum sacrum inchoaret. Quum vero cives a militum multitudine premerentur et annonae inopià laborarent, tumultum concitaverunt et castra ingressi dixere Tulonidi: Premis urbem nostram et annonam caram reddidisti: quare vel morare cum numero parvo, vel discede. Satius ratus

a Isa Al Carkhi. b Sima al Thawil. c Ale

abire, et dolum meditatus, quo Imperatorem Graecorum a terris suis arceret; metumque iniiceret, milites cum Tarsensibus certamen conserere et terga vertere iubet: Si ita, inquit, Tarso aufugeritis et e regione cesseritis, Tulonides hosti videbitur cum tanto et tam strenuo exercitu haud par fuisse Tarsensibus. Ita igitur fugam simulans, Tachschâ relicto vicario, in Syriam redit. Neque hic dolus effectu caruit: nam Graecus cum Turcâ amicitiam copulare cupiens, cum multis aliis captivis ei Abdallam Raschidis filium, Cavusi nepotem a remittit. Hic e voluntariis, ut videtur, qui Tulonidem praecesserant in Ciliciam, dux cum quatuor equitum millibus anno superiore fines Graecorum invaserat, depopulatus erat, et ubique fecerat stragem. Tandem Mohammedani, a Graecis circumventi, de iumentis descenderant, et succisis suffraginibus, ne hostibus usui forent, pugnaverant pedites, praeter quingentos, qui facto impetu tamquam viri unius, et acie Graecorum perruptâ, iumentis suis vecti evaserant. Multi tum Mohammedani ceciderant, multi fuerant capti: in his Abdalla ille ad Imperatorem perductus.

Ut in Syriam rediit, ingratum nuncium audivit, Abbasum filium, quem in Aegypto vicarium reliquerat, raptis opibus defecisse: quod tamen non adeo eum commovit, quo minus in reditu res Syriae componeret. Carrhas cum magno exercitu misit Amedem Geigaviae filium b. Urbs illa tum parebat praefecto Mohammedi Autamischi filio c: qui a Geigaviade pulsus est turpiterque fugatus. Sed quum nuncius huius rei pervenisset ad fratrem Mohammedis Mûsam, virum fortem ac strenuum, ut fratris iniuriam vindicaret, magno coacto exercitu, Carrhas tetendit. Quo audito valde anxius et sollicitus fuit Tulonides: sed Arabs quidam scenita, Abulagarri d nomine, eum intuitus, Sollicitum, inquit, te video, Princeps, ex quo de filio Autamischi nuncium audivisti. Sed cuiusmodi, quaeso, est ille? excors ipse timore et inquietus! Si velit Princeps, vinctum adducam: Quis verbis iracundià inflammatus Tulonides, Jam volo, inquit, ut mihi vinctum adducas. Tum Arabs: Adiunge mihi viginti viros, quos delegerim. Quo concesso, cum delectis proficiscitur, atque ut prope Mûsae castra pervenit, locum insidiis circumspectat, et ibi quosdam suorum iubet latere, signo cum eis constituto, quo dato prodeant. Cum reliquis castra hostium

a Abdolla ibn Raschid ibn Cawous, b Ahmed ibn Djeigawiyyah. c Mohammed ibn Autamisch. d Aboul Agarr.

ingreditur, qui admodum socordes erant, et frequentes ad negotia sua peragen: da discesserant. Ut igitur scenitae conspiciuntur, Mûsa et reliqui, pavore et trepidatione perculsi, propere equos conscendunt: fugit Abulagarrus, persequente Musâ, versus locum insidiarum: tum repente signo dato a latere irruunt: ipse conversus Mûsam adoritur et capit, comitesque funduntur. Arabs ducem primum ad Geigaviadem, dein ad Tulonidem mittit, qui eum in vincula coniicit, et Luloë duce cum magno praesidio Raccae relicto, et Diarmodaria, Halebo, Emessae et Kinnesrini praefecto, in Acgyptum contendit, quo circa initium mensis Maii anni octingentesimi septuagesimi et noni pervenit. Hic patrem negotiorum molestissimum manet, bellum cum filio, qui, ut diximus, ab illo defecerat. Quum advenientem patrem reformidaret, a malis consultoribus corruptus, gazas paternas corraserat, bis millies ferme aureorum millia, trecenta a mercatoribus in antecessum acceperat mutua, et mandaverat quaestori, ut tantum minus ab eis exigeret, atque his spoliis onustus ante mensem circiter cum suae partis hominibus Gizam aufugerat, et ibi castra metatus fuerat. Amedem quoque Vasetinum, scribam patris, vinctum secum abduxerat. Sed ne ibi quidem satis tutum se ratus, curatore urbis relicto fratre Rebiâb, simulans Alexandriam se petere Barcam tetendit. Amedis cum filium primum a malo consilio revocare tentaret. literas lenitatis plenas Baccari Coteibadi dabat cum legatione Barcam perferendas: sed illum scelus suum agitabat, et iudex re infectâ, ineunte mense Augusto redire coactus est. Et quum familiares illius magis etiam, quam ipse, metuerent, quippe quos non maneret paterna indulgentia, sed domini ira: illum hortati sunt, uti in Africam ulteriorem pergeret. Quo profectus est circa initium anni octingentesimi et octogesimi; et epistolis ad varios Barbarorum principes missis, alii in eius partes transierunt, partim recusarunt. Ad Ibrahimum quoque Aglabidem, qui Kirvane tum regnabat, literas dedit, quibus se aiebat a Chalifâ provinciis Africanis praefectum. Tum ad arcem Leptin se contulit: quâ oppugnată, etsi qui tenebant, portas aperuerant, male tamen ab eo tractati sunt, multi interfecti, bona direpta, uxores stupratae. Quare se verterunt ad Eliam Mansoris filium Iacusium, principem Ebadidarum, qui in istis regionibus erat. Hic, cum facinus narrassent et opem implorassent, iracundià incensus cum auxiliis se venturum Ibrahimus exercitum Tripolim miserat, iusseratque cum Abbaso

b Rebyah.

conscrere pugnam. Congressi acriter dimicarunt, donec nox eos dirimeret. Laudabatur tum temporis Abbasi in hoc proclio virtus, et carmen elegans inter pugnandum recitasse fertur, cuius haec est sententia: A Deo ista felicitas, quod insidens equo meo, irruo in praelium, igne belli flagrante. In manu est ensis, quo capita abscindo, in cuius acie mors est, nihil relinquens nihilque omittens. Si quaeras, puella, de me rebusque meis; ecce ego sum leo gladiusque est praestantissimus, ex Tulonide genus meum. Si quaeras, nemo me superat nobilis generositate praestantior. Si intuita esses meum impetum Lepti, quum gladio ferirem et capita obruerentur: sane ex me contemplata esses, quod ut miraculum de me celebrabunt narrationes, historiae et famae rumor. Haec tum canebat: sed postero die cum duodecim millibus Ibadidarum advenit Elias, et copiis iunctis cum exercitu ducis ab Ibrahimo missi, proelium commiserunt cum Abbaso, quo huius optimi milites et praefecti fortissimi ceciderunt; impedimenta et pleraque corum, quae ex Aegypto abstulerat, capta sunt; ipse prope abfuit, quin in hostum manus incideret, et vix a liberto quodam ereptus, turpi fugâ Barcam pervenit. Pater nuncio de clade filii accepto, graviter doluit. Primo vere anni octingentesimi primi copias Barcam mittit, et mense Octobri cum ingenti excercitu, quem ferunt ad centum millia fuisse, Alexandriam tetendit. Ubi quum ad eum transfugisset Amedes Vasetinus, parvi iam faciens potentiam filii, ducem cum agmine Barcam misit, qui certamine cum Abbasi militibus conserto, facile in fugam vertit, et multis caesis, ipsum vivum prehendit, patrique adduxit. Id factum mense Februario anni proximi. Post paucos dies Amedes Fostatum rediit, et Abbasum in conclavi palatii vinctum tenuit, donec post tres menses exercitus cum captivis reliquis advenisset. Tum omnibus una cum filio coram advocatis, hunc iussit illorum principibus manus ac pedes amputare. Quod imperatum quum perfecisset, graviter eum pater reprehendit et his verbis castigavit: Hoc adeone Principe et Imperatore dignum est? Melius fuisset, si supplex coram me humi te coniecisses, et cum tibi, tum illis veniam a me quaesivisses. Quo facto et dignitati tuae amplificandae magis consuluisses, et quae illis debebas, melias persolvisses. Tum centum eum caedi iubet verberibus, ipso intuente: sed miserabile spectaculum patris lacrymas ciebat. Hinc denuo in conclavi custodiendum mandavit. Reliqui in catastam, quae eis exstructa erat, educti sunt, indeque capitibus truncatis deiecti praecipites.

Dum haec in Africa et Aegypto gerebantur, dux quidam Tulonidis, Simae nomine, cum trecentorum militum manu prope Tarsum incursionem fecit in fines Graecorum. Mohammedani tum victi sunt, sed postero anno cladem vindicaverunt.

Interea inimicitiae inter Amedem et Movassecem Billam, quae iam sopitae videbantur, resuscitatae sunt. Causa fuit Eulois defectio, quem supra diximus tot ac tantis praepositum fuisse provinciis. Nimirum Tulonides ab Hoseino quodam Mohagiris filio a solità liberalitate ac munificentià deductus fuerat ad magnam parsimoniam; et hac ratione, ut fit, voluntates a sese alienaverat, cum aliorum tum Lulois istius. Hic praeterea scribam habebat Mohammedem Soleimanis filium, qui Tulonidi ab initio semper odio fuerat. Narrant enim, aliquo die, cum una cum Luloë in loco amoeno sederet, eum adolescentem ex Iracâ muneris scribae petendi gratia adiisse; quo conspecto Amedem, quippe qui in libro legerat, ut res fuit, per hunc filiorum suorum imperium finitum iri, eius occidendi Luloi dedisse mandatum: qui quum adolescentem, quae patria, quae ars, interrogasset, ad Amedem reversus sit, negans se hominem esse interfecturum: nam illud si Deus facere decrevisset, hunc beneficio sibi obligare, ut aliquando gratiam referret, satius esse: tum scribae munus ad eum detulisse Luloëm. Tulonides posthac, si quid Luloës deliquisset, semper hunc Soleimanidem eius scribam adoriebatur, et illum peccati Luloïs causam dictitabat. Aliquamdiu ille hoc tulit, sed metuens denique, ne quid peius a Tulonide pateretur, Luloi persuasit, ut annuum tributum non ad Tulonidem, sed ad Movaffecem. mitteret; et Luloïs nomine ad eum litteras dedit, cupere se ad eius partes transire. atque ditioni et imperio se permittere. Movaffec cognitis literis, hoc illius gavisus consilio, respondit benevole et chlamydes misit, quis illum honoraret. Qui autem fidi Amedis erant apud Luloëm amici, ut huius animadverterunt inceptum, illum de re certiorem faciunt. Rei magnitudine commotus, primum lenitatem et blanditias penes Luloëm eiusque scribam adhibuit : deinde quum id minus procederet, literas dedit ad Chalifam Motamedem, quarum argumentum huiusmodi erat: Metuo ne quid accidat Principi credentium mali. Sed enim collecta sunt penes me centum equitatus strenui millia: quare suadeo domino meo, Principi credentium, ut in Aegyptum se conferat; itaque eius status redibit post famulatum ad fastigium gloriae, et fratri eius Movaffeci nihil succedet eorum, quae ab eo metuimus. Epistolam hanc cum centum aureorum mil-

millibus homini certo ad Chalifam perferendam dat, et Aegypti procuratore constituto Chomaruiá filio, et Abbaso in vinculis secum ducto, mense Septembri anni octingentesimi octogesimi secundi cum ingenti exercitu Damascum profectus est, auxilium, ut dictitabat, laturus Motamedi, servumque Luloëm in officium redacturus. Sed hic iam abierat, et primum Balisum profectus, direpto hoc oppido et proditionis mercede cum Movaffece, qui Raccae erat, constitutâ, Circesium duxerat, et hoc quoque oppido in potestatem redacto, mense Iulio ambo duces coniunxerant copias, ut bellum cum Zingis profligarent. terim in Cilicià Chalfus Turca Ferganius, Tulonidis in 'Thoguria legatus, qui aliquot etiam invasiones in terras Graecorum fecerat, quum Bazemazum eunuchum, illius provinciae praefectum, nescio qua de causâ in vincula coniecisset, copiae hac re permotae, illum liberaturae, in Chalfum irruerunt et interficere tentarunt. Hic Damascum aufugiens, vix morti se eripuit: sed Tarsenses preces publicas pro Tulonide facere desierunt. Hanc igitur rebellionem vindicaturus quum in Ciliciam tendebat, Motamedis literae ei traduntur, quae eum permo-Quippe epistola Tulonidis non prorsus inopinato ad Chalifam advenerat: hic enim cum aegre ferret, nihil sibi de imperio, praeter nomen, superesse, omnes et vires et opes a Movaffece teneri, ut nulla esset sua in rebus et magnis et parvis auctoritas, omnisque penes fratrem potestas; iam antea cum Tulonide de hac iniurià clam fuerat questus. Cuius igitur ut cognovit epistolam, se venturum rescripsit. Amedes exercitum Raccam misit, qui Chalifae adventum exspectarent. Hic venationem praetendens principio mensis Decembris proficiscitur, nunc co magis occasionem ratus ad evadendum, cum frater intentus esset bello cum Zingis. Haud longe progressus, quo magis etiam fraudem dissimularet, revera venatur. Antequam autem ad terras pervenit ditionis Ishaci Kendagici filii a, Mosulae totiusque Mesopotamiae praefecti, hic a Saïde Mochalledis filio, veziro Movaffecis, de fugâ Chalifae iam certior erat factus, atque ut quovis modo eum retineret, rogatus Movaffecis nomine. Ut igitur adpropinquavit, obviam ei profectus quasi officii causâ, comitatus est ad fines usque provinciarum Tulonidis: ubi quum famuli ac servi Motamedis et praefectorun, qui eum secuti erant, de nocte ad proximam stationem progressi essent, ut dominis suis tentoria crigerent et reliqua pararent mox adventuris, Ishacus

autem suos retinuisset; ita praefectos illos praesente Chalifà allocutus est: Jam adpropinguastis terris Tulonidis, qui vos ad aulam suam confugientes, imperio sibi servato, militum numero habebit et potestate premet. Hoc adeone vobis placebit? Scitis enim istum instar vestrum unius, nec vobis dignitate superiorem, sed parem esse. Quibus verbis effecit, ut tantisper deliberarent, donec illucesceret, Motamede nondum ad proximam stationem profecto. Tam Ishacus duces illos adiit rogavitque, ad se introirent, ut possent, absente etiam Chalifa, inter se colloqui; ac simul manu cos prehendens in tabernaculum, quod ibi habebat, introduxit; sed postquam intrassent, omnes capi iussit et vinciri. Dein Motamedem adiit et ipsi persuasit, ne sedem imperii sui et patrum suorum relinqueret, neque destitueret fratrem Movaffecem, dum bello occuparetur. Ita Chalifa cum reliquo comitatu ab Ishaco Samarram reductus est. Movaffec fratrem, ne tale quid iterum-tentaret, certis hominibus custodiendum tradidit; et quo Ishacum remuneraret, omnibus donavit provinciis Tulonidis, ut totum terrarum tractum obtineret inter Bagdadum et Africam. Insignia addidit duos gladios, et cognomen Zussiefeini, quod duos gladios habentem, id est cum orienti tum occidenti praesectum, significat. His rebus auditis, Tulonides, quod tantà spe deiectus esset, iracundià inflammatus, ilico e provinciis suis Damascum arcessivit iudices, iuris consultos et nobiles; in his Baccarem Coteibae filium, Omaridem, et Abuhazimum. Adhoc epistolam misit in Aegyptum, quae populo recitaretur, Abuamedem Movaffecem fidem Motamedi datam violasse: eum domi Amedis Chasibi filii in custodia habere: Motamedem ad statum pervenisse infandum, et magno fletu luctuque confici. Postquam hacc epistola in Acgyptum pervenerat, orator sacer post solennem orationem in templo die veneris de Chalifae conditione exposuit, et Deum palam precatus est, ut ipsum tueretur ab co, qui illum in custodià teneret inferretque iniuriam. Ut igitur Baccar cum reliquis ex Aegypto arcessitis Damascum pervenit; nam aderant iam Syrii atque Thogurii; Tulonides scribi iussit edictum, quo Movaffec, quod contra Motamedem rebellasset, eumque in custodiam inclusisset, ab imperii successione excluderetur. In ceteris scriptum erat, Movassecem omne erga fratrem obsequium exuisse, et sidei mutuae vincula solvisse, ergo decere populum ut bellum sacrum contra illum suscipiat. Huic edicto omnes subscribunt praeter paucos, in quorum numero Baccar ille: Non constat mihi, inquit, de eo, quod Abaumedes fecerit, neque id scio: Mon

Motamedis nobis epistolam, qua illum constituit successorem, misisti; nunc quoque trade, quá ab successione illum excludit. 'Fum Amedes irâ incensus: Ille superatus est atque cogitur: te vero in custodiam includam, nec ante emittam, quam mihi illius epistolam tradideris. Hoc gestum fuit mense Maio anni octingentesimi octogesimi tertii. Ut autem id audivit Movaffec, magis irritatus Motamedem, quamvis invitum, et voluntate amicum Tulonidi, iussit exsecrationem de templorum per Iracam suggestibus indicere, quâ Tulonides devoveretur. Solennis talis exsecratio concepta erat his verbis: Exsecrare; Deus, exsecratione eum, cuius levis est dignitas, atque perit felicitas: colloca eum in statu pereuntium; nam tu non secundas coepta male facientium. Tulonides e contrario in Movaffecem exsecrationem edixit in suis provinciis, et qui Meccam occuparet exercitum misit. Urbi tum praeerat Motamedis Chalifae nomine Haron Mohammedis filius, qui e vestigio Movaffecem de hostium ad-Mox adfuere, Gafaro duce, Iracensium copiae; ventu certiorem reddidit. commissâque pugnâ, et caesis Aegyptiorum ferme ducentis, dux ipse cum ingenti praedâ capitur, et postea demum solutis centum aureorum millibus liberatur. Profligatis vero Tulonidis copiis, literae, quibus ipsi maledicebat Movaffec, publice Meccanis praelectae sunt.

Posthac demum in Ciliciam agmen movit, ut seditionem Tarsensium, cuius supra inieci mentionem, reprimeret. Quo in itinere Damascum veniens, Moaviae Chalifae tumulum, quondam ab Abbasidis dirutum, instaurari jubet, idque exterius alta fornice, interius lampadibus exornat, certosque constituit, qui ibi assidue Coranum legerent. Mox Adanam pergens literas et legatos misit ad Bazemazum, ut eum sibi conciliaret; sed frustra: quare profectus urbem obsidione cinxit Sed quum Bazemazus Cydnum flumen, quod urbem interfluit, tanta cum vi in castra ejus avertisset, ut milites prope perirent. cumque hiems esset et vis frigoris vehemens; obsidium solvere coactus est: scripsit tamen ad Bazemazum, se non aliam ob causam abire, nisi ne hostis praedae cupidus hac opportunitate involaret in provinciam. Et profecto otiosi non erant tum temporis Graeci: nuper enim mense Septembri dux quidam eorum Andraeas in Ciliciam, sex ferme a Tarso passuum millia, incursionem fecerat cum centum millium manu. Sed Bazemazus, usus noctis obscuritate, et ducem interfecerat, et militum, ut perhibent, sexaginta millia. Praedâ Mohammedani tum potiti erant ingenti: septem crucibus, quibus Graeci pro signis utebantur militaribus, aureis atque argenteis, in his cruce eorum maxima ex auro, corona margaritarum circumdata, tum camelorum mulorumque quindecim millibus: sotiis ex auro confectis quatuor: torquibus ex eodem metallo ducentis: ensium auro et argento ornatorum, cingulorum, vasorum, rerum aliarum copiam magnam. In captivis fuerant multi episcopi. Sed Tulonides, uti diximus, coactus rerum necessitudine, Bazemazum, quamvis rebellem et legati sui exactorem, in provincia reliquit, et itinere facto per Adanam Mopsuestiamque Antiochiam pervenit. Ubi quum nimiam bubali lactis copiam bibisset, et incommodà affectus valetudine, contra medici, quem secum habebat, Saädis Theophili Christiani consilium, prandio non abstinuisset, in morbum inplicitus est. Quocirca postquam Halebo Abdallam praefecerat Fatahi filium a, quanto ocius statuit in Aegyptum redire. Primum in lecto a viris portabatur, sed infirmior, qui hoc ferret, dein mari Farmam b traiecit, et hinc adverso Nilo circa exitum anni Fostatum pervenit: cuius urbis advocatis medicis, nisi omnem, ut ipsum sanarent, impendissent operam, vità cos se privaturum minatus est. Tum quoque Baccarem, quem vinctum secum duxerat, coniecit in carcerem. Sed quoniam res admonuit, paulo copiosius de hoc viro exponam. Abubecra Baccar Coteibae filius, Abubardaae nepos, Obeidallae pronepos, Baschîris abnepos c, e gente Harethi, Keldae filii d, celebris aetate Mohammedis medici, ejusque amici, natus erat Basrae anno septingentesimo nonagesimo octavo. Hanefiam sectam profitebatur. Jurisdictionem Fostatensem obtinuit anno octingentesimo sexagesimo altero. Vitae eius morumque honestas et in munere obeundo iustitia et religio celebres erant. Antequam iusiurandum reciperet, iuraturum multum de rei gravitate et sanctitate admonebat. Dabat ei Tulonides praeter annuum stipendium mille quotannis denarios: sed Baccar illos intactos et annulo suo obsignatos seponebat nec quidquam ex eis erogabat. Quum igitur Amedes eum in vincula coniecisset. et hoc etiam ei exprobrasset beneficium; omnem istam pecuniam reddidit, obsignatam adhuc, duodeviginti crumenas. Puduit Amedem facti; nam opinatus fuerat, illum expendisse eam, et solvendo non esse; ideo exprobraverat. Jussus a Principe iudicis munus Mohammedi filio Schazânis Geuhario e tradere,

a Abdolla ibn Al Fatah. ibn Obaidallah ibn Baschir.

b Al Farma. c Abou Becrah Baccar ibn Kotaibah ibn Abou Bardaah d Al Harets ibn Keldah. e Mohammed ibn Schadzan al Djauhari.

hunc quasi vicarium constituit, dum ipse in carcere maneret. Fuit quoque doctor traditionum: quapropter quum carceri mandatus esset, questi sunt apud Tulonidem earum studiosi, se ab audiendo Baccare prohiberi; eisque rogantibus, liceret illi docere in carcere, permisit uti hoc faceret e loco in custodia clathris secluso. Sed hace hactenus.

Eisdem temporibus denuo Alides quidam, Amedes Abdallae filius, Ibrahimi nepos, Ismaëlis pronepos, Abdallae abnepos, in Thebaïde movit seditionem: sed a copiis Aegyptiis victus, iussu Amedis obtruncatus est.

Tum et discordiae flamma, quâ Tulonidis et Movaffecis exarserant animi: tandem exstincta est. Movaffec enim, sive quoniam post diuturnum adeo cum Zingis, nunc demum devictis, certamen, pacem quam bellum malebat, sive Aegypti et Syriae Thoguriaeque Principis vires reformidans, Saidem, Mochalledis filium, aliosque e familiaribus iussit ad Tulonidem literas scribere, eumque reprehendere ob id, quod fecisset. Illi obtemperarunt, literisque, quas miserant, ut eum reconciliarent, perlectis Tulonides sensit, conscio illos et suadente Movaffece id fecisse: quare quum et ipse amaret concordiam, benigne respondit. Et haec responsa, ubi Movaffeci cognoscenda dederunt, hic corum argumento laetatus, et quâ crat sagacitate intelligens, eum ideo tam benigne respondisse, quod se suasore et impulsore illos scripsisse sciret, literas dedit se inimicitias in Tulonidem posuisse, et corum, quae ante fecisset poenitere: rogare autem, uti hac de re illi scriberet. Chalifa hac animi mutatione gavisus. suâ manu ad Amedem scripsit, quo eum iuberet desistere ab inimicitiâ cum Movassece; et simul literas fratris, quibus scripserat, se execrationem abrogasse, transmisit. Utramque epistolam perferendam dedit Hasani Itafi filio a: qui tamen quum Raccam venisset, Tulonidem iam mortuum esse accepit.

Morbo enim, quo laborabat, paulatim ingravescente absumtus est Maio mense anni octingentesimi octogesimi quarti, qui anni Arabum ducentesimi et septuagesimi est mensis penultimus. Annus aetatis erat nonus et quadragesimus, sextus decimus autem, quam Aegypto erat praefectus. Posteaquam vitae finem adpropinquare adparebat, Mohammedanos iussit cum Alcorane, Iudaeos cum Pentateucho, Christianos cum Euangelio, et magistros cum pueris in campum exire, et in monte Mocattamo ex ordine Deum pro se deprecari, dum Mo-

ham-

hammedani in templis Alcoranem legerent. Mortem praesentiens, manibus ad coelum sublatis, Domine, inquit, miserere eius, qui sui pretium ignoravit, eumque experiri fac clementiam tuam. Tum fidem professus his verbis: Non est Deus praeter Allam, et Mohammed est Allae legatus: exspiravit. Liberos reliquit tres et triginta, in his septemdecim filios. Haeredem regni scripserat Chomaruiam, et filium natu maximum, Abulfadlum Abbasum a, exemtum e vinculis et chlamyde ornatum, omnibus praeposuerat provinciis Syriis Thoguriaeque, et multum hortatus erat ad verecundiam Dei et obedientiam erga fratrem. Ante obitum e custodià quoque Baccarem emisit, qui tamen ei non multum amplius uno mense supervixit, et prope Fostatum sepulcrum habuit celebre. Amedes sepultus est in monte Mocattamo. Ubi autem Chalifa ex reverso Hasane Itafi filio nuntium de Tulonidis morte accepit, ingenti luctu defunctum prosecutus carmen contexuit, cuius haec erat sententia: Cum Deo querimini de dolore, qui sicut hastae ictus me invasit ob strenuum virum, in quo praestantia cernebatur virilis. Ignis est, cuius flamma extincta; et hubes pluviae paucae. Queritur de eo imperium meum, nam decori erat imperiis. Ita tum Motamed cecinit, qui siquidem ex paucis versibus ingenium aestimari possit, poeta quam Imperator melior fuit.

Reliquum est, uti paucis, quid Luloï deinceps evenerit, memorando exsequamur. Postquam, ut supra memoravimus, copias cum Movaffecis agmine iunxerat, ut communi animo consilioque cum Zingis rem gererent; illius potissimum ope hi tandem hostes subacti sunt anno octingentesimo tertio: quin ipse principem eorum occidisse dicitur a Kemaleddine, historiae conditore inter Arabicos celebri. Tulonides autem postquam profectus in Syriam Luloëm iam aufugisse cognoverat, et totum eius gynaeceum et opum partem Damasci relictam ceperat, Fostatum reversus liberos eius et uxores pellicesque vendidit in foro servorum. Quod ubi comperit ille, vehementer commotus, prae irâ et moerore lacrymas fundens, Movaffecem adiit et rogavit, ut copiae secum mitterentur, domini terras subacturum se spondens, et de hero loquens prorsus licenter. Motamed iam ad Tulonidem scripserat, quo eum reconciliaret. Quapropter Movaffec responsum exspectans, Luloëm equo et chlamyde do-

nat, exercitum comparari iubet, sed vanis promissis et prolatando eum illudit; oderat enim perfidiam hominis, eique propositum erat, postquam relatum esset responsum, illud ad herum transmittere. Sed quum Hasan Tulonidis mortem renuntiasset, triennium inde Luloës in Movaffecis ministerio mansit, tum vero ab eo in vincula coniectus est et bonis spoliatus. In thesauris eius tum inventa sunt ad quadringenta aureorum millia: et Luloës dictitabat, se non alius sibi peccati conscium esse, praeterquam quod multa bona possideret. Dehinc res eius sensim dilapsae sunt, donec ad summam est redactus inopiam. In extremo regni Haronis Chomaruiae filii cum unico servo in Aegyptum rediit. Is, ut Novirius ait, est fructus perfidiae et ingrati erga beneficia animi.

Atque ita de vita Amedis Tulonis filii et rebus sub eius imperio gestis absolvisse videmur; de ingenio quoque et moribus breviter exposuimus initio summae totius: postremo nunc loco quaedam de homine omnino addamus, quae alibi vix satis commode inseri potuerunt. Physiognomon erat peritissimus, uti siquando hominem intuitus esset, statim coniecturâ eius mentem adsequeretur. Non omnem negotiorum curam aliis relinquebat, ipse in desidià vitam habens luxuriosam, sed ea aut ipse obibat, aut procuratores suos diligenter inspiciebat. Doctos amabat eorumque celebrabat conventus. Alcoranum tenuisse fertur memorià. Sed praecipue laudabatur liberalitas eius et munificentia. In egenos, modestos, infirmos, pauperes et afflictos erogabat singulis sive hebdomadibus, sive mensibus statam bis mille aureorum summam, in templorum ministros quovis mense decies mille aureos. Quin, quod fidem paene superat, duodecies centena millia aureorum una vice ad homines pios doctosque Bagdadenses muneris loco misisse fertur. Haec, quae diximus, perfecit omnia. praeter multas alias largitiones, quae ex votis susceptis faciebat, sive ut gratum animum significaret pro novis a Deo in se collatis beneficiis; praeter epulas quoque, quae quotidie in palatio eius et alibi instruebantur ex bubulâ et caprinâ carne, pane et placentis. Ubi paratae essent, propalam proclamabatur: Qui venire velit ad prandium in palatium Principis, venito. Tum portis apertis, populus intrabat. Ipse Amedes e conclavi, quod memoravimus supra, despiciens, pauperum edentium et auferentium delectabatur laetitià: et bonitatem divinam laudibus gratibusque venerabatur. Sed liberalitas eius optime intelligitur ex memorià sequenti. Dixisse ei aliquando fertur Ibrahîmus filius Cara-

tagânis a, donationum eius procurator: Adiuvet Deus Principem: quum stamus ad dispertiendum eleemosynas, saepe ad nos porrigitur manus formosa, cypro picta, et carpus armillis induta, sicut manus annulo; arceamne id hominum genus? Sed Amedes, Heus tu, inquit, quicunque manum porrigat, ei dato. Haec est illa modesta hominum classis, cuius Deus optimus maximus in libro suo mentionem facit, ubi dicit: Aestimat eos imprudens divites ob modestiam. Tu vero cave ne repudies manum, quae protensa est ad te, atque des omni, qui stipem a te petat. Sed mirabitur aliquis, praeter annuum tributum in Iracam missum, et ingentem adeo, ut ex historia patuit, in aedificia publica sumtum ac munificentiam, eum tantam sustinuisse insuper liberalitatem. Neque vero illa munificentia in eis rebus solis, de quibus diximus, occupata fuit: nam praeterea Ioppe arcem exstruxit, quae antea ibi non fuerat, et Ptolemaidem in ipso mari, instar Tyri, munivit: quibus omnibus tamen facile par fuit, cum vectigalia ad eum quotannis quadragies centena millia amplius denariâm aureorum conferrentur. Et exinde quoque intelligitur, quo factum sit, ut reliquerit tam immensas divitias: videlicet centies centena aureorum millia; servorum armatorum septem, reliquorum quatuor et viginti; equorum septem, camelorum decem, asinorum et mulorum sex millia; naves longas cum armamentis centum; supellectilis, tapetum, utensilium, vasorum, rerum aliarum, multitudinem innumerabilem. Retuli ut inveni in libris Arabicis, licet non ignarus sim, numeros augere moris esse illius gentis scriptorum, et omne, quod nimis auctum et amplificatum sit, dici solere orientale. Ceterum constat, ut ditissimum, sic largissimum fuisse. Hanc vero, a Mohammedanis in primis magni aestimatam virtutem, atque alias maximas, non paulum obscuravit temeraria nimis et inhumana crudelitas; et numerus hominum, qui iussu eius interfecti sunt, aut in carcerem conditi obierunt, ad duodeviginti fertur fuisse millia. Hoc ex moribus gentis suae servaverat. quoque, sive, quod idem nomen est, Michaëlem, Christianorum Iacobitarum Alexandriae ab anno octingentesimo octogesimo primo patriarcham, haud parum vexavit. Causa huiusmodi fuit. Cuidam episcopo, Sacae nomine, homini improbo, ob violatas caerimonias munus abrogatum erat. Irâ et vindictae cupidine aestuans, Fostatum ad Tulonidem profectus, et questus de iniurià,

ut sibi videbatur, multa bona patriarcham (hunc enim petebat) possidere falso testatus est. Tulonides tunc expeditionem parabat in Syriam, et pecuniae indigens, nummorum avidus erat: nam illis temporibus per Hasanem quendam a solità liberalitate, aliquamdiu saltem, eum abductum fuisse, narratum est supra: quare arcessito Michaeli imperavit, ut, quandoquidem Christianis praeter alimenta et vestes nihil opus esset, pecuniam, quam magnam haberet, supellectilem auream, argenteam, Sericas et Phrygias vestes, sibi daret Chalifac, summo regionis domino, deferendas, certus si ita faceret, gratiam omnem apud hunc et apud se consecuturum. Nequidquam testatus patriarcha, nullam se habere pecuniam, omniaque calumniâ fuisse conficta, quae Saca ad eum detulerat, in carcerem est coniectus: ubi per annum integrum vitam in ieiunio et precibus duxit, socium habens virum quendam e Christianis nobilem, Mondiridis a nomine: qui illi panem, sal, et olera macerata subministrabat. Joannes et Abrahamus filii Mosis, qui scribae Amedis erant, frustra ab eo petierant, ut e carcere educeretur, in libera custodia domi suae eum habituros polliciti: quod tamen impetratum est et confectum a Ioanne Veziri scribà, qui tandem ab hocce obtinuit, ut Tulonidi suaderet, ne diutius in patriarcham saeviendo Christianos turbaret, verum conaretur ab eo, quantam fieri posset, extorquere pecuniam. Id valde placuit; et patriarcha pro libertate pollicitus est, se viginti denariâm aureorum millia duabus pensionibus persoluturum esse, dimidiam partem intra mensem, alteram intra menses quatuor. Ioannes et Macarius, eius filius, sponsores facti: et ita patriarcha eis commissus est. Ille in domum corum devertere noluit, sed recepit se in Sanctae Mariae prope Casresschamam b, quod castellum et regio est in urbe Fostato, ibique mansit dies viginti; primoribus Iacobitarum ad eum quotidie venientibus quidem, ac cibum et cetera ad vitam necessaria suppeditantibus, sed nullam pecuniam. Iamque mensis constitutus ferme praeterierat, quum consilii inopi ac desperanti patriarchae primores illi persuaserunt, ut decem episcopos in totidem loca eius ordinis etiam tum vacua, pacta certa pecunia, cooptaret. Dein Ioannes et Macarius, alià a Mohammedanis et ipso Veziro acceptà foenere, decem aureorum millia in aerarium Amedis detulerunt, iurati et testificati, ne drachmam quidem e facultatibus patriarchae numeratam fuisse: sed nihil impetraverunt,

practerquam quod reddită viginti millium aureorum syngraphă, nova pro summă reliquâ facta sit, cui practer Ioannem et Macarium duo alii subscripscrunt. Posthac decrevit episcoporum collegium, uti ad colligendam pecuniam mutuatam, et quae Tulonidi debebatur, singuli Christiani auri scripulum solverent. Sed huius tributi et pecuniae ab episcopis pro creatione exactio grave habebatur delictum, atro Simoniae nomine notandum, et ne necessitate quidem excusabile. Dehinc aedem vicinam templo Moallacae in Casresschamâ, fundos prope Fostatum Habessiorum nomine cognitos, et, quod vix impetravit, domus quasdam ad aedes sacras Alexandrinas pertinentes, Iudaeis patriarcha vendidit, atque tum hinc, tum eleëmosynis, variisque exactionibus, conflatâ pecuniâ, tandem decem aureorum millia praefecto persolvit. Eo loco res erat: decem millia etiamnum debebantur. Sed post paulo Tulonides naturae concessit, et statim post eius obitum patriarchae reddita est aureorum decem millium syngrapha. Ita servatus est.

Abulabbaso Amedi Tulonis filio successit natus ejus Chomaruia, qui paternum imperium, ut Abulfaragius ait, felicissime optimeque administravit.

## TESTIMONIA.

Ad paginam 1 et 2.] De occasu imperii Arabum, et Turcis ruinae auctoribus multaregregie monuerunt Eusebius Renaudotius, in Historia patriarcharum Alexandrinorum, ubi agit de Chaïle secundo, patriarcha sexagesimo sexto, et Deguignesius in exordio historiae Tulonidarum, quam inseruit tomo secundo operis, quod Gallice conscripsit, Historiae universalis Hunnorum, Turcarum, Mogolum, et Tatarorum occidentalium.

Pag. 2. v. 20.] الطغرغر scribitur in omnibus Macrizii codicibus, in Noveirîo aliisque, quos inspexit Freitagus: alii habent البغرغر, quod omnium pessimum est, et corruptum ex التغزغز, ut est in Haucalide, invenitque Herbelotius, qui de sede tribus quaedam refert in voce Tagazgaz, tum plura et diligentius Deguignesius in libro Historiae Hunnorum octavo. Haucalides haec habet: ومن العراق التي نبر بلخ نحو شهرين ومس العراق التي الحراق التي المن تقطع ارض وعشوين مرحلة ومن هذا المكان الي البحر المحيط الخراضية كلها وتدخل في عمل التغزعز نيف وثلثون مرحلة ومن هذا المكان الي البحر المحيط التغزعز نيف وثلثون مرحلة ومن هذا المكان الي البحر المحيط ساس punctum plus خراضية. Quid horum sit verius, definire nequeo. [Fraehnius, Vir Celeb. in notis ad fragmentum the Foslani p. 30. docte, ut solet, et accurate de variis scriptionibus nominis تعرعر egit. Ipse praefert scripturam وعنوا vel تغزعز vel تغزعز المعالمة وقد المحلولة ولا المحلول

De Noe Asadi filio, Samanida, videatur idem auctor in voce Samaniah.

المال والرقيق والبراذين وغير [الموضعا (موضوعا دا) عليه من المال والرقيق والبراذين وغير [الموضعا (موضوعا دا) عليه من المال والرقيق والبراذين وغير [الموضوعا دار]. Ita in duobus legitur Macrizii codicibus, sed in tertio, cui inscriptus est numerus 371, loco verborum, quae postrema leguntur, منافق المعاملة والمعاملة و

Soiutensis alios narrare ait, Tulonem ad Raschidum missum esse, anno 190; mortuum 230, Amedem natum 214: verum omnes fere auctores Macrizio consentiunt. [In Turcico Chronico تاريخ ملجم باشي inscripto, cujus usum benevolentiae et liberalitati Illustr. D'Ohssonii debemus, legitur secundum nonnullos Thoulounum A. 230 defunctum, Ahmedem A. 219 natum esse. H.]

Pag. 3. v. 2.] Natus est Amedes anno 220 Arabum, die mensis noni vigesimo tertio. Hoc testantur Noveirius, et Chalicanides.

Ibid. v. 3.] De Asaceride, historico Damasceno, videatur praeceptor meus, in Specimine catalogi codicum manuscriptorum orientalium, loco in indice notato.

Non magna profecto est senis illius ignoti auctoritas, ab Asaceride laudati: sed debile quoque argumentum pro contrario, quod a Freitago memoratur, Movaffecem, quum Amedi, ut infra narrabitur, in suggestibus malediceret, eum Tulonis filium, nec vero Malihi, appellasse: ac si scilicet Movaffec hoc ignorare non potuisset, aut alia de caussa tacere. Pag. 3-5.] Quae hic narravimus, quum in nullo legantur libro edito, verbis No-تعال فنشأ احمد فشأة جميلة من بعد الهمة وحسى الديانة وطلب : veirii confirmare liceat المحديث وصحبة اهله والاختلاط بهم وخرج مرارا الى تغر طرسوس ولقى جماعة من مشايم المحديث النبوي صلوات الله تعالي وسلامه على قايله فاخذ رحمة الله عنهم وسمع منهم وكتب العلم والنف بثغر طرسوس جماعة مس الزهاد والعباد اهل الدين والورع والنحير والصلاح فتادب بادابهم وتخلق باخلاقهم فحسنت طريقته وظهر فضله وارتفع صحله عند وجود الاتراك فصار محل من يوثق به ويعتمد عليه ويوتمن على الاماوال والاسرار . . . . ثم سال احمد الوزير عبيد الله بن يحيى بن خاقان وزير المتوكل على الله أن يكتب لم رزقه على ثغر طرسوس وعرفة رغبته في المقام به فاجابه الوزير الى ذلك وكتب رزقه على ثغر طرسوس فخرج الى الثغر واقام به مدة فشق ذلك على الله وتالمت لفراقه فكاتبته في الرجوع فلما قفل الناس من سر من راي قفل معهم وكانوا نحو خمس ماية رجل في جملتهم خادم ابعثم النحليفة المستعين بالله ابو الغباس إحمد بن المعتصم بالله الي بلاد الروم ليبتاع لـ الطافا وتحفا منها كان ملك الروم قد منع التجار وغيرهم من النحروج بها الي بلاد العرب فتحيل المستعين علي ذلك وبعث الخادم برسالة اليه فابتاع في غضون الرسلية ما امرة بـ وحمله المحادم معه على بغل وتحيل في اخراجة ووصل الى سامرًا فلما سار منها وتفرق القفل في بعض المواضع التي يامذون فيها فنحرج على بعضهم طايفة من الاعراب فنهبوا ما فيها فكان البغل في جملة ما اخذُه الاعراب فلما وصل النحبر الى الطايفة التي فيها احمد بن طواون كان أول من انتدب وركب في طلب الاعراب ثم تبعة الناس وقاتل قتالا شديدا حتى استعاد منهم ما اخذوه ورجع به وقد كادت نفس انتحادم تزهق لما فقد انتحف فلما احضرها احمد اليه قبل وجهه وعظمه وكبر اديم وفي قلوب اهل القافلة فلما وصلوا الي العراق وعرض الخفادم ما معه من التحف الستحسك

استحسنها المستعين فاخبرة الخبر وما كان من لحمد في استرجاعة التحف فامر له بالف دينار وقال للخادم امض بها اليه سرا وقال له عني اولا خوفي عليه إن يُعلم محله عندي بحسد ويقتل لبلغته افضل مراتب امثاله فاوصله المال فعرفه الرسالة وبقي المستعين بالله يلاحظه اذا دخل عليه في جملة الناس ويصله حتى حسنت حالة ووهب له جارية فولدت له ابنه ابا المجيس خماروية في النصف من المحرم سنة خمسين ومايتن \*

Nomen Turcae, quem Barechuchum appellavimus, varie scribitur in codicibus. In Macrizii exemplis est vel بارجور, quod nos sequuti sumus, vel بارجور, vel بارجور, vel بارجور : tametsi vero bis ita scripserit, fortasse mendum est vel scriptoris, vel operarum, pro Iarchuhus, يارخور . In Noveirii codice nomen sine punctis diacriticis scribitur. Dedimus autem Barechuchus, non Barchuchus, ut satisfieret linguae Arabicae legibus.

فلمًا خلع المستعين وبريع المعتز: Testimonium proferamus Macrizii [ . 6 - 6 . 5 - 6 . ] المخرج بالمستعين الي واسط واختار الاتراك احمد بن طولون ان يكون معة فسلم الية ومضي به فاحسن عشرته واطلق لنه التنزة والصيد وخشي ان يَلحقة منه احتشام فالزمة كاتبة احمد بن محمد الواسطي وهو اذ ذاك غلام حسن الشاهد جاضر النادرة فانس به المستعين ثم ان قبيصة لم المعتز كتبت الي احمد بن طولون بقتل المستعين وقلدته واسط فامتنع من ذلك وكتب الي الاتراك يخبرهم بانه لا يقتل خليفة لنه في رقبته بيعة فزاد صحله عند الاتراك بذلك ووجهوا سعيد الحاجب وكتبوا الي ابن طولون بتسليم المستعين لنه فتسلمه منه وقتله فوارائه ابن طولون وعاد الى سر من راي \*

Pro التنزة codex 372 habet الميرة; sed male, ut apparet ex codicibus non tantum duobus reliquis, sed etiam Noveirio, qui in eadem narratione eodem utitur verbo. De phrasi

videatur Freitagus in notis ad excerpta ex historia Halebi. In codice illo, quem supra citavimus, est ذمته.

In exponendo modo, quo interfectus est Mostainus, auctorem sequor Noveirium, qui ففعل ذلك واحضر القاضي والشهود وسلمة لمة فتسلمة سعيد بن احمد واخرجه والقي الخيمة علية من وقته الي الصحوا وضرب لمة خيمة والدخلة اليها واقعم ساعة وخرج والقي الخيمة علية وركب من وقتة ورجع فلما بعد اتي احمد بن طواون الي الخيمة واحمد بن صحمد الواسطي فرفعاها فاذا جثة المستعين مطروحة على الارض فلم يزل احمد قايما على قدمية الي ان غسل جثته وكفنها وصلى علية ودفئة ورحل الى ساموا \*

Pro أحمد بن محمد in codice manuscripto est ومحمد أحمد بن محمد, sed mendose: nam in eadem pagina nomen scribitur, ut in Macrizii codicibus, quos equidem secutus sum. Ceterum Mostaini mors varie narratur, quemadmodum apparet ex historia Arabum, quae conscripta est a virorum doctorum societate in Anglia.

فلما ولي مصر قبال لقد وعدني الاتراك ان : Pag. 5 extr.] Abderramen Soiutensis narrat والشام وسعة الاحوال المستعين ان يواوني واسطا فخففت الله ولم افعل فعوضني ولاية مصر والشام وسعة الاحوال الكومان ابتدا عمارة : Pag. 6. v. 4 sqq.] Digna, quae referantur, sunt verba Macrizii وكان ابتدا عمارة المدير المومنين المعتصم بالله ابنا استعن صحمد بن هارون الرشيد لما اختص بالاتراك ووضع من العرب وأخرجهم من الديوان واسقط اسماءهم ومنعهم العطا وجعل الاتراك انصار دولته واعلام دعوته كان من عظمت عندة منزلته قلدة الاعمال المجليلة المخارجة عن الحضرة فيستخلف على ذلك العمل الذي يقلدة من يقوم بامرة ويحمل اليه ماله ويدعي لنه على منابرة كما يدعي للخليفة وكانت مصر عندهم بهذة السبيل وقصد المعتصم ومن بعدة من الخلفاء بذلك العمل مع الاتراك محاكاة منا فعله الرشيد بعبد الملك بن صالم والمامون عن الخلوب بنا ووصيف وقلد المهتم مثل ذلك بالاتراك فقلد اشناس وقلد الوائين منا قد تضمنه المتوكل بنا ووصيف وقلد المهتدي بارخوخ وغير من ذكرنا من اعمال الاقاليم منا قد تضمنه كتب التاريخ فتقلد باكباك مصر وطلب كتب التاريخ فتقلد باكباك مصر وطلب من يخلفه عليها وقد تقلد باكباك مصر وطلب من يوجهه اليها فذكر له احمد بن طولون فقلدة خلافته عليها وقد تقلد باكباك مصر فلدخاها يوم الربعا لسبع بقين من شهر ومضان سنة اربع وخمسين ومايتين متقلد القصبة دون غيرها من الإمال الخمارجة عنها بالاسكندرية ونحوها ودخل معة احمد بن صحمد الواسطى \*

De vico suburbano, qui nominabatur Cataie, paulo ante dixerat nonnulla Macrizius, et nos infra exponemus. Verba واخرجهم من الديوال magister vertit: Ex albo stipendia-riorum moverat. Quae sequuntur, اعلم دعوته, significant exstantia imperii, principes in eo viros. De voce اعلم exposuit Schultensius ad secundum Haririi consessum (p. 52).

.

• sunt honores amplissimi extra summum imperium; quem الاعمال الجليلة الخارجة عن العشرة التقصية تون غيرها من الاعمال الفحارجة عنها بالاسكندرية ونحوها ,admodum in sequentibus significare videntur caput Aegypti, exceptis ecteris extra illud provinciis, quarum sedes وغير من ذكرنا , Verba التاخ scribitur quoque انتاخ Scribitur scribitur وغير من ذكرنا , valde sunt obscura. Hand scio, an sensus sit عمال الاقاليم ما قد تضمنه كتب التاريخ Et praeter hos, quos memoravimus, alios, qui praefecti fuerunt provinciis reliquis, quas continent libri historici. Sed tum Jac pro Jack reponendum foret. Ut edidimus, est in duobus codicibus: sed in tertio, 371, ita habetur: وغير ذلك من اعمال الاقاليم فقد ضمنته Sed in omni hoc loco codex iste est longe corruptissimus. Magister كتب التواريخ meus ita emendandum esse coniecit: اعمال من اعمال meus ita emendandum esse coniecit · varie quoque scribitur : nos plurimo بأكباك Nomen بالتواريخ rum auctoritatem sequuti sumus, sed pro Bacbacus, uti vulgo pronunciant, Bacebacus dedimus, ut prima syllaba sonaret Arabice. [Notetur interim in optimo Chronico quod in reliquis مارجوح pro مارجوج; et in eodem scribi بارخوخ pro بارخوخ auctoribus tantum non omnibus exstat, et praeferendum videtur. Forte sola scriptione differt a برقوق, quod nomen recentiore tempore cum aliis Mamlukis Aegyptiis proprinm fuit, tum primo Sultano Dynastiae Circassiorum. H.]

Postrema iisdem fere verbis narrat Noveirius; sed addit praeterea وأبو يوسف يعقوب ; quod significare potest, Abuïosephum Iacobum Ishaci filium, cum Tulonide et Amede Vasetensi Fostatum esse profectum, illumque Tulonidi a Veziro esse adiunctum. Sed verba obscura sunt, et nemo illo nomine in hac historia mihi cognitus est.

In die constituendo, quo Tulonides Fostatum intravit, variant nonnihil auctores: sed res videtur parvi momenti.

Pag. 6. v. 17 seqq.] Conferatur Renaudotius loco citato.

وجلس الناس لرويته فسال بعضهم غلام ابي قبيل : Hbida v. 19 seqq. ] Ita Macrizius وحلس الناس لرويته فسال بعضهم غلام ابي قبيل الملاحم وكان مكفوفا عمّا يجده في كتبهم فقال هذا رجل تجد صفته كذا وكذا وأنه يتقلّد البلد هو وولده قريبا من اربعين سنة فما تم كلامه حتي اقبل احمد بن طواون واذا هو على النعت الذي قال \*

قال محمد بي عبد الملك. De Mohammede Hamadanensi conferatur Herbelotius in voce Hamadani, et ibi pro Onovan al sojar, scribatur Onvan al syar. Verbo مالحم nulla in lexicis tribuitur significatio, quae huic loco apta sit: ex nexu tamen sententiae, quid notet, satis intelligitur. Soiutensis pro مالحم dedit مالحم , et magister in libro MS. de expugnatione Syriae, qui Vakididis fertur, invenit مالحم والمالحم, quod ibi significare potest vaticinia Danielis: atque haec notio huic quoque loco est aptissima. Pro

Ibid.

Ibid v. 25 seqq.] Macrizius in eo libri sui loco, quo de pecunia Aegypti vectigali exponit, haec inter cetera scribit: نكر اقسام مال مصر اعلم ان مال مصر في زمننا ينقسم المخراجي ما يوخذ مسانية الي قسمين احدهما يقال له خراجي والاخر يقال له هلالي فالمال الخراجي ما يوخذ مسانية مس الاراضي التي تسرزع حبوبا ونحلا وعنبا وفاكهة وما يوخذ من الفلاحين هدية مثل الغنم والدجاج وطرف الريف والمال الهلالي عدة آبواب كلها احدثوها ولاة السوء شيا بعد شيء \*

واول من احدث مالا سوي مال النحراج بمصر احمد بن صحمد بن مدبر لما ولي خراج مصر بعد سنة خمسين ومايتين فانه كان من دهاة الناس وشياطين الكتّاب فابتدع في مصر بدعا صارت مستمرة من بعده فاحاط بالنطرون وحجر عليه بعد منا كنان مباحا لجميع الناس وقرر علي الكلا المذي ترعاه البهايم منالا سمّاه المراعي وقرر علي منا يطعم الله من البحر ملا وسمّاه المصايد الي غير ذلك فانقسم من حينيذ مال مصر التي خراجي وهلالي وعرف المال البلالي بعهدته بالمرافق والمعاون فلما ولي الامير ابو العبلس احمد بن طولون خراج مصر منع المحرب بها واضيفت اليه الثخور الشامية تنزّه عن ادناس المعاون والمرافق وكتب باسقاطها في جميع اعماله وكانت مبلغ ماية الف دينار في كل سنة يمصر خاصة ولذلك خبرته معتبرة قد ذكرت في اخبار النجامع الطولوني من هذا الكتاب \*

vox خراجي tametsi in lexicis non inveniatur, potestate formae tamen perspicua est: est enim adiectivum a nomine عن . quod tributum significat. Annuum intelligi docet Makrizius: nam antea semel tantum quotannis pendi soletat. مثلاً contra est menstruum, et derivandum ab مثل , nomine actionis a tertia specie verbi , quae a Golio sic explicatur: In mensem, singulosve menses, certa conditione cum eo pactus fuit. عالى a Golio exponitur: Fructus, genusve eius: quorum posterius in hoc loco obtinet. Illam speciem significari, quam Latini pomorum nomine amplectebantur, praeceptor existimat. والمنافع est vox Graeca virpòv, quae idem significat, quod nunc appellant sodam, vel et natrum, quod tamen nihil aliud est, nisi perversa vocis Arabicae pronunciatio. De nitro veterum exposuit Michaëlis in commentationibus, quae societati Goettingensi obtulit; de illo, quod in Aegypto invenitur, copiose agitur in tomo primo libri, cuius titulus Gallicus huiusmodi est: Memoires sur l'Egypte, publics pendant les campagnes du général Bonaparte dans les années VI et VII. العالم propterea dicitur, quod opus habuerit, nitrum custodiis tueri. العرب بعالم significare videtur praefecturam exercitus in Aegypto.

Sed de Modabbaridis institutis addenda quaedam sunt ex Noveirio: وكان من دهاة الكتاب والعمّال الاجلاد وحسبك الله ابتدع بمصر بدعا صارت باقية الي وقتنا H. 2

هذا منها النطرون وكان مباحا للناس اجمع فصيّر له ديوانا مفردا ومنها المراعي وهي الكلا المباح ومنها المصايد ولما احتشم ابن مدبر من ذكر المصليد وشناعة القول فيها امر ان يكتب في الديوان مضارب الاوتاد ومفارش الشباك وغير ذلك \*

et مضارب rescripsimus pro الاطرون, quod in codice est vitio librarii. Nomina المتطرون et مضارب, quemadmodum مفعل, sunt pluralia a singularibus formae مفعل vel مفعلة, quae sunt nomina actionum.

Cetera confirmabimus verbis iterum Macrizii, quae habet in capite de Cataie et hi-ولما تسلم احمد بي طواون مصر كان علي النحراج احمد بي صحمد بن علواون مصر كان علي النحراج احمد بي مدبر وهو من دهاة الناس وشياطين الكتَّاب فاهدي الي احمد بن طواون هدايا قيمتها عشرة. الأف دينار بعد صا خرج الي لقاية هـو وشقير النحادم غلام قبيحة ام المعتز وهـو يتقلد البريد فراي ابس طواون بين يدي ابس المدبر ماية غلام من الغور قد انتخبهم وصيرهم عدة وجمالا وكان لهم خلق حسن وطول اجسام وباس شديد وعليهم اقبية ومناطق تقال عراض وبايديهم مقارع غلاظ على طرف كل مقرعة مقمعة من فضة وكانوا يقفون بين يديه في حافتي مجلسه اذا جلس فاذا ركب ركبوا بين يدية فيصير له بهم هيبة عظيمة في صدور الناس فلما بعث ابي المدبر بهديته الي ابي طولون ردها عليه فقال ابي المدبر ان هذه لهمة عظيمة ومي كانت هذه همَّته لا يومن على طرف من الاطراف فخافة وكره مقامة بمصر معة وصار الي شقير الخادم صاحب البريد واتَّفقا على مكاتبة الخليفة بازالة إبي طولون فلم يكن غير ايام حتى بعث ابي طراون الى ابس المدبر يقول له قد كنت اعرَّك الله اهديت لنا هدية وقع الغنا عنها ولم يجز أن نغتنم مالك كشرة الله منك فرددناها توفيرا عليك ونحب أن تجعل العوض عنها الغلمان الذين رايتهم بين يديك فانا اليهم احوج مذك فقال ابس المدبر لما بلغته الرسالة هذه اخري اعظم مما تقدم قد ظهرت من هذا الرجل اذ كان يرد الاعراض والاموال ويستهدي الرجال ويتابر عليهم ولم يجد بدًّا من ان بعث بهم اليه فتحوّلت هيبة ابن المدبر الى ابن طواون ونقصت مهابة ابن المدبر بمفارقة الغلمان مجلسة فكتب ابس المدبر فيه الى العفرة يغري به ويحرض على عزله فبلغ ذلك ابن طواون فكتم في نفسه ولم يبده \*

In his verba المورق عدة وعبره عدة significare videntur: Eosque efficit praesidium sibi et ornatum. In codice 276 pro عدة est عدة De baltheis, qui عراف dicuntur, nihil plane novi. Pro عرف in codice 372 est بعتنام والمواقعة وال

dice 276. [ Mox يتابر, quod in querela Modabbaridis de Thoulounidis violentia legitur, forte mutandum in بثارب (quod verbum pariter cum علي construitur) ut sensus sit: His obtinendis assidue instat. H.]

De omni hac Amedis cum Modabbaride contentione, quam iamdudum tractamus, perpauca relata sunt in libris editis. Deguignesius nonnulla habet, sed falsa mixta veris et obscura: ne nomen quidem memorat Modabbaridis. Renaudotius ex aliis fontibus haec hausit: Sub eodem Muzahcmo videtur contigisse, quod Autor subiungit de vectiga. lium tributorumque exactore illo durissimo Ebn Mondir: cum scilicet tributum duplex exegisset, et praeterea Patriarchae pecuniam Monasteriorum et Ecclesiarum nomine grandem imperasset: illum à novo Praefecto amotum, substituto in eius locum altero, qui benigne Monachos et Ecclesias a tot yexationibus exemit, unde redierunt ad Monasteria multi qui Barbarorum manus effugerant. Ebn-Mondir servili veste indutus, in carcerem coniectus est, eductusque quotidie per menses aliquot, ut ardenti soli exponeretur: agno. scentibus omnibus iustam Dei in hominem nequissimum vindictam. Muzahemus ille est primus praesectorum, a quibus annus quatuor Emirorum nomen sortitus est: praecedenti Fostato praepositus fuerat. In Ebn-Mondir latere videtur nomen Modabbaridis; et perverse in codice Severi, quem Renaudotius auctorem sequitur, pro ابس، مدبر exaratum fuisse ابي مندر: quae coniectura cum eo fit verisimilior, quod temporum rationes conveniant; nam Modabbarides quaestor fuit ab anno 250; tum maxime inde confirmatur, quod hic Ebn-Mondir tributum duplex exegisse dicatur. Quae de supplicio eius narrantur, falsa esse docebit historia sequens: fabula videtur Christianorum, qui id pro vero retulerint, quod evenisse mallent, ut saepius factum.

Pag. 8. v. 13 seqq.] Conferatur Deguignesius loco citato. Pauca supplevimus ex Macrizio et Noveirio. Coepit seditio mense quinto anni 255, caput Fostatum portatur die mensis octavi duodevigesimo. [Alides iste, quem doctissimus auctor Boga al Azgar, vel Bogam minorem, appellavit, apud Guignesium Boga al Azfar, i. e. Boga rufus, cognominatur. Utrum sit melius, nescimus, cum in Makrizio Codd. vox الأصغر de الأصغر ab المنابع المن

1bid. v. 26 seqq.] Hic quoque Macrizium et Noveirium sequimur auctores, et partem habet Deguignesius. Esnam Alides proficiscitur mense undecimo anno 255, sequentis tertio de Tulonidis copiis reportat victoriam. [Monadjdjem Baschi hunc Ibrahimum ibn Mohammed Alidam Khalifatum sibi arrogasse scribit in Aegypto superiore A. 256 non 255. H.]

Pag.

Pag. 9 — 10.] Nulla est nostrae historiae pars, quae tot ac tantas habeat difficultates, quot et quantas res Isae Scheichidis. Diversas ergo auctorum nostrorum narraetiones, quae huc pertineant, descripsisse operae pretium est. Noveirius in historia Abbasidarum ad annum 252 haec habet: سامر الشيخ وهو من ولد جساس على فلسطين جميعا فلما كان من مرة على الرملة فانفذ خليفة ابا المعتز اليها فاستولى على فلسطين جميعا فلما كان من الشام الي أمر الاتراك بالعراق ما كان يحمل من الشام الي الخليفة واستبد بالاعرال \*

ذكر عزل عيسي بن الشيخ كان قد استرلي علي دمشق وقطع الحمل عن بغداد فاتفق ان ابن مدبر حمل من مصر الي بغداد سبعماية الف دينار فاخذها عيسي بن الشيخ فارسل اليه من مدبر حمل من مصر الي بغداد سبعماية الف دينار فاخذها عيسي بن الشيخ فارسل اليه من بغداد حسين الخادم فطالبة بالمال فذكر انه اخرجه علي الحبند فاعطاه حسين عهدة علي الرمينية ليقيم الدعوة للمعتمد وكان قد امتنع من ذلك فاخذ العهد واقام الدعوة ولبس السواد طنا منه ان الشام يكون بيده فانفذ المعتمد ماجور وقلده دمشق واعمالها فسار اليها في الف رجل فلما قرب منها انهض عيسي اليه ولده منصورا في عشرين الف مقاتل واقتتلرا فانهزم فاتفق scripsimus والدي المعتمد ماجور وقدن عيسي وسار الي ارمينية علي طريق اساحل واتفق الماحل والده والده وقومن عيسي وسار الي ارمينية علي طريق اساحل والده والده والده والده والده والده والده والده والماحل والده والماحل والده والماحل والده والماحل والده والده والماحل والماحل والده والماحل والماحل والده والماحل وولاد والماحلة وا

وفيها ملك احمد بن عيسي بن الشيخ قلعة ماردين: Dein ad annum 279 haec traduntur وفيها ملك احمد بن عيسي بن الشيخ علاقة ماردين المحتى بن كنداجى \*

وفيها ترقي احمد بن عيسي بن الشيخ وقام بعده ابنه : Ad annum vero 285 haecce leguntur في ألصحة وفيها ترقي الصحة في المحمد بآمد وصا يليها على سبيل التغلب فسار المعتضد التي آمد فوصلها في ذي المحجة وحصرها التي شهر ربيع الاخر سنة ست وثمانين ونصب عليها المجانين فطلب محمد الامان للنفسة ولمن معة ولاهل البلد فامنهم المعتضد فخرج الينة وسلم البلد فخلع علية المعتضد واكرمة وهدم سور البلد \*

عم كان من اصر احمد بن عيسي : Addit denique Noveirius in historia Tulonidarum وكان يتقلد جندي فلسطين والاردن بين شيخ الشيباني منا ذكرناه من استيلايه علي دمشق وكان يتقلد جندي فلسطين والاردن ونزع يده من الطاعة فكتب المعتمد علي الله الي احمد بن طولون يامره ان يتاهب للخورج الي ابن شيخ وان يزيد في عدتة وكتب الي بن مدبر ان يعطيه من المال منا اراد فعرض احمد بن طولون الرجال واثبت من يحب اثباته وخرج الي ابن شيخ ونول بالعباسة وراسله فعاد عليه جواب ابن الشيخ بما لا يحب شم ورد الخبر علي ابن طولون ان المعتمد علي الله السلامة عليه الله المعتمد علي الله السلامة والسلامة والسلامة عليه جواب ابن الشيخ بما لا يحب شم ورد الخبر علي ابن طولون ان المعتمد علي الله السلامة والسلامة وال

ارسل غلامة اماجور الي ابن شيخ وانه امر ابن شيخ بالانتقال الي ارمينية فكان من امرهما ما ذكرناه في اخبار الدولة العباسية في خلافة المعتمد علي الله واستقرار اماجور بالشام كله فعال المعتمد علي Post secundum . احمد بن طولون الي مصر في سنة سبع وخمسين ومايتين addidimus بالشام كله lege بالشام كله و quod deëst in codice manuscripto. Pro

وكان احمد بن عيسى بن شيخ الشيباني متقلد: Macrizius de Scheichide haecce narravit جندي فلسطين والاردن فلما صات وثب ابنه على الاعمال واستبد بها فبعث ابن المدبر سبعماية الف وخمسين الف دينار حملا من مال مصر الي بغداد فقبض ابن شيخ عليها وفرقها في اصحابة وكانت الامور قد اضطربت ببغداد فطمع ابن شيخ في التغلب على الشام وشُنع انه يريد مصر فلما قتل المهتدي في رجب سنة ست وخمسين وبويع المعتمد بالله احمد بن المتوكّل لم يدع ابن شيخ له ولا بايعة هـو ولا اصحابة فبعث المدة بتقليد ارمينية زيادة على ما معه من بلاد الشام وفسم له في الاستخلاف عليها والاقامة على عمله فدعا حينيذ للمعتمد وكتب ايضا لابن طولون ان يتاهب لحرب ابن شيخ وان يزيد في عدته وكتب لابس المدبر أن يطلق لـ من المال ما يريد فعرض أبن طولون الرجال وأثبت من يصلم واشتري العبيد من ااروم والسودان وعمل ساير ما يحتاج اليه وخرج بخيل كثير وجيش عظيم وبعث الي ابس شيخ يدعوه الي طاعة الخليفة ورد ما اخذ من المال فاجاب بجواب قبيم فسار الية ابن طولون لست خلون من جمادي الاخرة واستخلف اخاه موسي بن طولون علي مصر شم رجع من الطريق بكتاب ورد عليه من العراق ودخل الفسطاط في شعبان وقدم مس العراق ماجور التركي لمحاربة ابن شيدخ فلقيه اصحاب أبن شيخ وعليهم ابنه فانهزموا ممنه وقتل الابس واستولي ماجور علي دمشق والمحق ابس شيخ بنواحي ارمينية وتقلّد ماجور اعمال الشام كلها \*

Schemseddinus Zahabius porro in c ntracta imperii Mohammedanorum historia cuius duo hic Lugduni codices habentur, l'aec paucula scripsit ad annum عرب المعتبي الله المستعلى المعتبي بن الشيخ الذهلي وكان قد ولي دمشق فخرج عن الطاعة في ايام فتنة المستعين واخذ الخزاين واستولي علي دمش ثم حاربة عسكر المعتمد فالتقاهم ولده ووزيرة فقتل ابنه وانهزم عسكرة وهرب هو وصلب وزيرة ثم انه استولي علي ديار بكر وآمد مدة\*

Postremo Abulmahasenus ad annum على الشيخ : وتوقي عيسي بن الشيخ الشيناني وفيها توقيع المدر عيسي بن الشيخ : et ad annum على وفيها توقيع المدر عيسي بن الشيخ : His ineditorum auctorum testimoniis adjicienda et cum illis comparanda sunt Excerpia ex Historia Halebi a Freytagio V. C. edita p. 21, et quae ex alis libris MSS. ab eodem prolata sunt n. 130. Quorum omnium locorum diligens consideratio hoc manifesto ostendit, complures fuisse viros ابن الشيخ vel الشيخ appellatos, ex

quorum confusione magna obscuritas et perturbatio in historiam illata est. Nobis res ita in ordinem redigenda esse videtur. Primus qui ex ista Scheichidarum gente memoratur, est Isa ibn al Scheich ibn Soleik praesectus Ramlae (non Raccae, uti in Freytagii nota 1. 1. legitur) a Khalifa Motazzo A. 252, testibus Abulfeda A. M. T. II. p. 214 et Nuweirio ad A. 252. Huic, paucis annis interjectis defuncto, successerat filius Ahmed ibn Isa ibn al Scheich, qui imperante Mohtadio, i. e. A. 255, totam Syriam occupavit, ut Kemaloddinus ait, vel solam praefecturam Jordanensem et Palaestinensem tenuit, si Makrizio credimus. Ex horum auctorum conjunctis testimoniis, item Ibn Asakeri apud Freytagium verbis, apparet hunc Ahmedem eodem A. 255 decessisse, filioque praefecturam reliquisse, quem Makrizius simpliciter Ibn Scheich appellat, Nuweirius vero et reliqui Isam ibn al Scheich; cum revera esset Abou Mousa Isa ibn Ahmed ibn Isa ibn al Scheich. Quod appellationis compendium effecit, ut Makrizius et Nuweirius (vel potius auctor iste, quem ambo secuti sunt, nam iisdem paene verbis utuntur) nepotem cum avo confuderint, et hunc Damascum occupasse, tributumque Khalifae negasse et ab Amaguro Turca, Mctamede jubente, Syria exturbatum in Armeniam provinciam concesisse tradiderint. Haec vero in solum nepotem conveniunt, qui Anno 269 in Armenia obiit, ut Dzahabius et Aboul Mahasenus testantur, quorum hic forte scripserat, ille Isam istum Diarbecrum et Amidam aliquamdiu tenuisse scribens, eum confudisse videtur cum alio Isa ibn al Scheich a Motazzo Khalifa regionibus istis praefecto, ut ex Sebt al Djouzio novimus (apud Freytagium 1.1.) qui tamen in eundem errorem incidit ac Dzahabius, referens hunc Amidae rectorem obiisse A. 269, quod de altero verum est. Si enim revera Motazzus hunc Mesopotamiae praefectum imposuit, necessario res sic intelligenda est, ut duo viri unius ejusdemque familiae et nominis eodem tempore exstiterint, quorum alterum Ramlae, alterum Amidae praesecerat Motazzus. Hic, qui partem Mesopotamiae et Armeniae rege. bat, forte haud diversus erat ab Isa praefecto, per quem Khalifam Motamedem A. C. 885 (Hedirae 272-3) coronam et ornamenta regia ad primarium Armenorum principem misisse tradit St. Martin. Mem. sur l'Arménie T. I. p. 349 sq. At nihilominus adstipulare non possumus Aboul Mahaseno, hunc Isam Anno demum 285 obiisse narranti, tam in النجوم الساهرة apud Freytagium, quam in illius compendio كتاب النجوم الساهرة supra inter testimonia laudato. Etenim si conferamus Abulfedam A. M. T. II. p. 282, qui refert Motadedum A. 285 Amidam eripuisse Mohammedi ibn Ahmed ibn Isa ibn al Scheich; Nuweirium, qui praeterea tradit, Ahmedem ibn Isa ibn al Scheich A. 285 obiisse, et, consentiente Aboul Mahaseno apud Freytagium, Ahmedem eundem filium Isae ibn al Scheich jam A. 279 Maredinum occupasse dicit: St. Martinium denique, qui Ahmedem aliquem in Armenia et Mesopotamia Anno 896 (Hedirae 283 - 4) adversus Khalifam rebellasse scribit: si haec, inquam, omnia inter se comparemus, hoc vero proximum esse arbitrabimur: de tempore quo obiit Isa ibn al Scheich Amidae praefectus, nihil constare, ejusque filium Ahmedem, qui forte jam A. 279 patri successerat, et Khalifae obsequium exuerat, obiisse A. 285, et propter cognomen , quod omnibus viris ad istam familiam pertinentibus commune fuit, cum patre Isa confusum esse ab Aboul Mahaseno, qui etiam Mohammedem Ahmedis successorem male illius fratrem, non filium, esse dixerit. H.]

Pag. 10. v. 6.] Amagoris nomen varie in codicibus scribitur, vel ماخور vel denique ماجور. Postremum, quia frequentissimum est, nos sumus sequuti.

Pag. 10 et 11.] Loca Macrizii, quibus Ascar et Cataie descripsit, a Quatremèrio translata sunt in tomo secundo Memoriarum Aegypti geographicarum et historicarum. Verba Arabica, quibus de posteriore loco exponit, hic describemus, quia ab Amede ذكر القطايع ودولة بذي طولون \* اعلم ان : conditus est, atque adeo magis ad nos pertinet القطايع قد زالت اثارها ولم يبق لها رسم يعرف وكانت موضعها من قبّة الهوي التي صار مكانها قلعة الحبل إلى جامع ابن طولون وهذا اشبه أن يكون طول القطايع واما عرضها فأنه مربه اوَّل الرميلة تصت القلعة الى الموضع الذي يعرف البيوم بالارض الصفوا عند مشهد الراس الذي يقال لنه الان زين العابدين وكانت مساحة القطايع ميلا في ميل قبّة (وقبة 1) الهوي كانت في سطم الحرف الذي عليه قلعة الجبل وتحت قبة الهوي قصر ابن طولون وموضع هذا القصر الميدان السلطاني تحب القلعة والرميلة التي تحب القلعة مكان سوق الخيل والحمير والجمال كانت بستانا ويجاورها الميدان في الموضع الذي يعرف اليوم بالقبيبات فيصير الميدان فيمًا بديس القصر والمجامع الذي انشأه احمد بن طولون " وبعداء العامع دار الامارة في جهته القبلية ولها باب من جدار الجامع يخرج منه البي المقصورة المحيطة بمصلي الامير الي جوار المحراب وهذاك ايضا دار الحرم والقطايع عددة قطع يسكن فيها عبيد أبي طواون وعساكرة وغلمانه b وكل قطيعة لطايفة فيقال قطيعة السودان وقطيعة السروم وقطيعة الفراشين ونحر ذلك فكانت كل قطيعة تسكن (تسكنها 11) جماعة بمنزلة المحارات التي بالقاهرة بين

وصار احمد بن طواون من كثرة العبيد والرجال والابت بحال يضيق به دارة ولا تنسع له فركب الي سفيم الحبل في شعبان وامر بحرث (؟) قبور اليهود والنصاري واختط موضعها فبني القصر والميدان وتقدّم الي اصحابه وغلمانه واقباعه أن يختطوا لانفسهم حوله فاختطوا وبنوا حتى أتصل البناء بعمارة الفسطاط ثمّ قطعت القطايع وسميت كلّ قطيعة باسم من سكفها فكانت للنوبة قطعة مفردة تعرف بهم وللورم قطعة مفردة تعرف بيم وللفرّاشين قطعة وتعرف بيم ولكن ضيف (صنف آ). مسن الغلمان قطعة تعرف بهم وبني القواد مواضع متفرقة فعمرت القطايع عمارة حسنة وتفرقت فيها السكك والازقة وبنيت فيها المساجد الحسان والطواحين والحمامات والأفران وسميت المواقها فقيل سون عالعيّارين وكان يجمع العطّارين والبزّازين وسوق الفامديّن ويجمع الحرّارين والبقائين

والبقّالين والشوّايئين فكان في دكاكين الفاميين جميع ما في دكاكين نظرايهم في المدينة واكثر واحسن وسوق الطبّاخين، ويُجمع b الصيارف والنحبّازين والحلوانيين ولكل من الباعة سوق حسّ عامر ينيل (? نبيل an) فصارت القطايع مدينة كبيرة اعمر من مدن الشام واحسن وبني ابين طولون قصره ووسعة وحسنة وجعل لمة ميدانا كبيرا يضرب فسيمة بالصوالحجة فسمى القصر كمله الميدان وكان كل من اراد التحروج من صغير وكبير اذا سيَّل عن ذهابه يقول التي الميدان وعمل للميدان ابوابا لكل بأب اسم وهي باب الميدان ومنه كان يدخل ويخرج معظم الجيش وباب الصوالجة وبداب الخماصة ولا يدخل منه الا خاصة أبن طواون وباب الجبل لانه مما يلي، العبل المقطّم وبأب الحرم ولا يدخل منه الا خادم خصي او حرمة وباب الدرمون لانه كان يجلس عنده حاجب اسود عظيم الخلقة يتقلَّد جنايات الغلمان السودان الرجَّالة فقط يقال له الدرمون وباب دعناج لانه كان يجلس عنده حاجب يقال له دعناج وباب الساج لانه عمل من خشب الساج وباب الصلاة لانه كان في الشارع الاعظم ومنه يتوصل الي جامع ابس طولون وعرف هذا الباب ايضا بباب السباع لانه كان عليه صورة سبعين من جبس وكان الطريق الذي ينحرج منعة ابس طواون وهدو الذي يعرج منه الني القصر طريقا واسعا فقطعه بعايط وعمل فيه ثلاثة ابواب كاكبر ما يكون من الابواب وكانت متَّصلة بعضها ببعض واحد بعجانب اخر وكان ابن طواون اذا ركب يخرج معة عسكر متكاثف المخروج على ترتيب حسن بغير زجمة (? زحمة an) ثم يخرج ابن طولون من الباب الاوسط من الابزاب اللائة بمفردة من غير أن يختلط به احد من الناس وكانت الابواب المذكورة تفتح كلها في يوم العيد أو يـوم عرض الجيش أو يوم صدقة وما عدا هذه الايام لا تفتح الا بترتيب في أوقات معروفة وكان القصر لـ مجلس يشرف منه ابن طواون يوم العرض ويوم الصدقة لينظر من اعلاه من يدخل وينحرج وكان الناس يدخلون من باب الصواليجة وينحرجون من باب السباع وكان على باب السباع صجلس يشرف منه ابن طولون ليلة العيد علي القطايع ليري حركات الغلمان وتاهبهم وتصرِّقهم في حواليجهم فاذا راي في حال احد منهم نقصا او خلا امر كه بما يتسع به ويزيد في تجمله وكان يشرف منه ايضا على البحر وعلى باب مدينة الفسطاط وما يلي ذلك فكان متنزها حسنا وبني المجامع يعرف بالمجامع المجديد وبدئي العين والسقاية بالمعافر وبني تنور فرعون فوق العبل \*

[a Hunc locum partim haud satis accurate vertit Quatremèrius, partim neglexit. Illius verba haec sunt: Vis-à-vis la mosquée du côté du midi, étoit le palais des émirs, qui avait une porte de communication avec la mosquée. Voces الأمراء vulgo notant domum praefecturae, non palatium Emirorum, quod Arabice sonaret مار الأمراء. Quodsi conferas illius descriptionem, quae inferius suo loco occurret, videbis aedes fuisse soli

Ahmedi destinatas, in templum pergenti vel inde redeunti, ibique asservata fuisse ea instrumenta, quae ad religionem peragendam necessaria erant. Quibus si hoc accesserit, quod in Cod. 272 scribatur , oforte mecum de vocum illarum significatione subdubitabis. Equidem tamen nihil invenio, quod vulgatae notioni substituam. Interim locum sic verte: E regione vero templi erat domus praefecti a parte australi, unde per portam, in ipso templi pariete factam, transitus erat in Macsuram, sive septum, quod locum ubi princeps precabatur, in vicinia Mehrabi situm, ambibat. Ab eodem quoque latere gynaeceum erat.

b Quatremèrius: Chaque division contenoit un grand nombre de personnes. Sequentia a Quatremèrio neglecta, (ubi varia hominum genera, varias opificum species in separatis urbis regionibus, quae cum المحارات, sive domorum insulis Kahirae comparantur, habitasse dicit Makrizius), aperte demonstrant hic طايفة non de multitudine, sed de certa quadam classe hominum sumendum esse.

c Quid العبارين sit, nescio. In uno Codice legitur العبارين, quod ante oculos fuisse videtur Quatremèrio reddenti essayeurs de métaux. Nam عبر inter alia notat examinavit nummos. Equidem adhuc de vera scriptione sensuque dubito.

d الصيارف sunt nummularii, trapezitae. At mirum est hos cum pistoribus et dulciariis in uno vico habitasse. Etiam hoc incertum videtur. H.]

Pag. II et 12.] Hic maxume nitimur testimonio Noveirii, qui postquam paucis Cataie descripserat, hoc modo pergit: أمل خبرة باماجور عامل الشام خانه وهابة وكتب الي العضرة يقول انه قد اجتمع لاحمد بن طواون ما لم يجتمع لاحمد بن عيسي بن شيخ والنحوف منه اكبر اذ كان فيه من الفضل ما ليس في ابن شيخ وكتب احمد بن مدبر وشقير النحادم صاحب البريد ايضا بمثل ذلك ليس في ابن طولون الي العضرة وامر ان يستخلف على مصر من اختار فعلم ان ذلك خديعة فجهز كاتبه احمد بن محمد الواسطي التي العضرة وحمّل معه مالا كثيرا الي الوزير وتعفا والطافا وخيلا وبغالا وساله ان يشمله عنايته في اطلاق ولده وحرمه فلما وصلت هديته الي الوزير وقع منه بموقع وتلطف في امرة مع النحليفة فامر باستقرارة وتقوية يده وانفذ الميه ولاه وحرمه وحمل المية الوزير هدايا جليلة المقدار فقريت يده عند ذلك وتصدّن بصدقات كثيرة ثم سال الوزير ان ينفذ اليه كتب من وشي به فانفذها اليه ونيها كتاب شقير صاحب البريد وعرضة على العقوبة ولم يعاقبة فانقطع قلب النحادم لذلك وعلم احمد انه قد بلغ منه ما وعرضة على العقوبة ولم يعاقبة فانقطع قلب النحادم لذلك وعلم احمد انه قد بلغ منه ما المدون وعرضة على العدول وشاهدوة غير مضروب وانه مات باجله وانه مات باحده العدول وشاهدون وانه مات باجله وانه مات باجله وانه مات باحده العدول وشاهد وانه مات باجله وانه مات باجله وانه مات باجله وانه مات باحده العدول وانه مات باحده العدول وانه مات باحده العدول وانه مات باحد وانه مات باحد ما باحد وانه مات باحد

Eadem narrat Macrizius, sed multo brevius, et interrupte, ut non opus sit, ea addere. De liberis et uxoribus Amedis nihil hic loci habet, sed inferius, ut est confusa ejus narrandi ratio, haecce annotavit: وقدم العباس وخماروية بادو احمد بن طولون من Sunt profecto obscure haec dicta: sed collatis eis, quae Noveirius tradidit, veri non dissimilia videntur, quae in historia diximus. Quod via Meccae venerint, et ineunte anno, exinde effecimus, eos iter fecisse in viatorum catervis, qui quotannis Meccam adeunt religionis gratia. Ubi historia defuit, conjectura utendum.

Ceterum Noveirii verbis quaedam inesse videntur, quae illustrari merentur. Verba: موقع اطلاق ولده وحرمه proprie significare videntur: Rogabat eum ut favor illius se complecteretur in dimittendis liberis suis et uxoribus. [Nec minus exquisitum est illud, quod sequitur: وقع منه بموقع, res effectum sortita est apud illum. Similiter Nuweirius MS. 273. p. 1003. وقع قولك منى بموقع والله منى بموقع القطع قلبة Eademque potestas vocis وقع قولك من قلبي القطع قلبة figurata videtur, et maximum significare horrorem: haud enim scio, an cui ruptum est cor, is nequeat eques domum redire.

واتّفق موت المعتدي بالله صحمد بن الواثق وقتل باكباك وردّ جميع ما كان بيده الي بارخوخ وقيام المعتدي بالله صحمد بن الواثق وقتل باكباك وردّ جميع ما كان بيده الي بارخوخ التركي حمو (حمي 1) ابس طولون فكتب اليه تسلّم من نفسك للفسك وزاده الاعمال الخارجة عن قصبة مصر وكتب الي استحاق بن دينار وهو متقلّد الاسكندرية ان يسلّمها لابن طولون فعظمت الذلك منزلته وكثر قلق ابن المدبر وغمّه ودعته ضرورة النحوف من ابن طولون الي ملاطفته والتقرّب من خاطره وّخرج ابن طولون الي الاسكندرية وتسلّمها من استحق بن دينار واقرة عليها \*

Inferius, statim post verba, quae in annotatione praecedenti citavimus, tradit sequentia: مصر المن مصر المناب بارخوخ بتسليم الحمد بي طولون الاعمال النجارجة عن يده من ارض مصر الشرط 
فتسلم الاسكندارية وخرج اليها لثمان خلون من شهر رمضان واستخلف طفلي صاحب الشرط 
ثم قدم لاربعة عشر بقيت من شوال وسنحط على اخيه موسى وامره بلباس البياض\*

Locutionem postremam explicuit Sacîus in tomo secundo chrestomathiae Arabicae, et ipsa haec verba citavit. Loca indicantur in indice. De reliquis conferatur Freitagi annotatio ad Halebi historiam 131.

المحضرة يسال ان يقلد ابن هلال علي الفحراج وكان قد تقرّب الي قلبة فاجيب الي ذلك وعزل ابن مدبر قعبض عليه وحبسه في دارة تدمّ بلغ احمد ان اخا إبن مدبر قعبض عليه وحبسه في دارة تدمّ بلغ احمد ان اخا إبن مدبر قعبض عليه وحبسه في دارة تدمّ بلغ احمد ان اخا إبن مدبر قد ولي المخراج ببغداد

ببغداد فاطلقه وردّة التي الخواج فكتب ابن مدبر التي اخية يسالة ان يتلطّف في اخراجة من مصر فقُلّد جندي فلسطين والاردن ودمشت وقلد ابنو تبراب احمد بن شجاع وهو ابن اخت الوزير الخواج بمصر وذلك في سنة ثمان وخمسين ومايتين فتلطّف ابن مدبر مع احمد وتحيّل علية في الخورج عن مصر ووهبة ضياعا كثيرة كانت له بمصر وعقد نكاحا بين ابي الحيش خماروية بن احمد وبين ابنته وخرج فشيّعة ابن طولون ثم رد المعتمد على الله الموالي بمصر والثغور الشامية الى احمد بن طولون فاسقط المكوس وحسنت سيرته \*

وكتب الي المحضرة يسال صرف ابن مدبر عن الخواج وتقليد هدلال : Makrizius habet فاجيب آلي ذلك وقبض علي ابن مدبر وحبسه وكانت له معه امور آلت الي خروج ابن مدبر عن مصر وتقلّد ابن طولون خراج مصر صع المعونة ومع الثغور الشامية فاسقط المعاون والمرافق وكانت بمصر خاصة في كلّ سنة ماية الف دينار\*

وورد كتاب المعتمد يستحثّم في حمل الاموال فكتب اليه لست :Tum inferius haecce ورد كتاب المعتمد يستحثّم في حمل الاموال فكتب اليه لست المحتمد الخواج وبولايته اطيق في الخواج بيد غيري فانفذ المعتمد نفيس الخادم بتقليد احمد الخواج عليم وعقد الثغور الشامية فاقر ابا ايوب احمد بن صحمد بن شجاع علي الخواج خليفة له عليه وعقد لطخشي بن بلترد على الثغور \*

Hisce collatis, non pauca discrepare animadvertimus. Ac principio quidem, qui a Noveirio appellatur, a Macrizio dicitur מצע duntaxat. Hunc autem sequimur, quia tres eius habemus codices, in quibus idem est scriptum; Noveirii unicum tantum, ut incertum sit, utrum auctori illud بن sit acceptum referendum, an librario codicis.

Verba Noveirii فقلد جندي فلسطين والاردن ودمشق significare videntur, Modabbaridem illis provinciis revera fuisse praefectum: nam coniunctione ن a praecedentibus disiunguntur. At id verum non est: Amagor enim provincias istas, saltem Damascenam, curabat; quo mortuo successit filius, quem a Tulonide dolo remotum esse, infra narravimus. Quae facta non sunt, eum a fratre petiisse, sive finximus, sive coniectura assequuti sumus.

Qui in Noveirii codice nominatur ابو تراب احمد بن شجاع, eundem esse, atque ابو ايوب, eundem esse, atque ابو تراب, eundem esse, atque ابو تراب ابو تراب ابو تراب ابو تراب eundem esse, atque ابو تراب ابو

Pro verbis Macrizii postremis, وعقد لطخشي بن بلترد علي الثغور, ut legitur in codicibus عرو et عروية الطخش بن بكير والي الثغور : وعقد لطخش بن بكير والي الثغور .

Page

Pag. 14 et 15. ] Quae hic tradidimus, memoriae prodidit Macrizius in eo capite, quo طو templo Tulonidis agit: حديث الكنز قال صاحب السيرة لما ورد علي احمد بن طولون كتاب المعتمد بما استدعاء من رق النحراج بمصر الية وزادة المعتمد منع منا طلب الثغور الشامية رغب بنفسه عن ادناس المعاون ومرافقها فاصر بقركها وكقب باسقاطها في ساير الاعمال ومنع المتقبلين من الفسخ علي المزارعين وحظر الارتفاق على العمّال وكان قبل اسقاط المرافق جمصر قد شاور عبد الله بن دسومة في ذلك وهو يوميد امين علي ابي ايوب متولي الخراج فقال ان امننى الامير تكلمت بما عندي فقال له قد امنك الله عز وجل فقال ايها الامير انَّ الدنيا والاخرة ضَّرَّان والحازم من لم يخلط احداهما مع الأخري والمفرط من خلط بينهما فيتلف اعماله ويبطل سعيه وافعال الامير أيده الله النجير وتوكَّله توكُّل الزهاد وليس مثله مُن ركب خطّة لم يحكمها ولو كنّا نثق بالنصر دايما طول العمر لما كان شيء عندنا اشرّ من التَّضيين على انفسنا في العاجل بعمارة الاجل ولكن الانسان قصير العمر كثيَّر المصايب مدَّفوع الى آلافات وترك الانشان ما قد امكنه وصار في يده تضييع ولعل الذي حماة نفسه يكون مسعادة لمن ياتي من بعدة فيعود ذلك توسعة لغيرة بما حرمة هو ويجتمع للامير ايده الله مما قد عزم علي اسقاطة من المرافق في السنة بمصر دون غيرها ماية الف دينار وان فسخ ضياع الاصواء والمتقبّلين في هذه السنة لانها سنة ظما توجب الفسخ (?القسم) زاد مأل البلد وتوقر توفرا عظيماً ينضاف الى مال المرافق فيضبط بـ الامير آيدة الله امر دنياة وهذه طريقة امور الدنيا واحكام امور الريَّاسة والسياسة وكلما عدل الامير ايَّدة الله اليه من امر غير هذا فهو مفسد لدنياة وهذا راي والامير الله على عينا ، ?) وما يراة فقال له ننظر في هذا أن شاء الله تعالى أ وشغل قلبه كلامه فبات تلك الليلة بعد أنّ مضي اكثر الليل يفكر في كلام ابس دسومة فراي خى منامة رجلا من اخوانة الزهاد بطرسوس وهو يقول له ليس ما اشار به عليك من استشرته في امر الارتفاق وانفسخ براي تحمد عاتبته فلا تقبله ومن ترك شيئًا لله عز وجل عرضه الله عنه فامض ما كنت عزمت عليه فلمّا اصبح نفذ الكتب الي ساير الاعمال بذلك وتقدّم به خيي سايسر الدواوين فامضاه ودعا بابن دسومة فعرفه ذلك فقال له قدد اشار عليك رجلان الواحد عني اليقظة والاخر ميّت في النوم وانت للحقيّ اقرب وبضمانه اوثيق فقال دعنا من هذا فلست أقبل منك وركب في غد ذلك اليوم الى نصو الصعيد فلما امعن في الصحرآء ساخت في الارض يد فرس بعض غلمانه وهـو رمل فسقط الغلام في الرمل فاذا يفتق ففتم فاصيب فية من المال ما كان مقدارة الف الف دبنار وهو المطلب الذي شاع خبرة وكتب به الي العراق احمد بن طولون يخبر المعتمد به ويستاذنه فيما يصرفه مس وجود البر وغيرها فبني منه المارستان ثم اصاب بعده في الجبل مالا عظيما فبني منه العامع واوقف جميع, ما بقي من المال في الصدقات وكانت صدقاته ومعروفه لا تحصي كثرة ولما انصرف من الصحراء وحمل الممال احضر ابن دسومة واراه الممال وقال لنه بيس الصاحب والمستشار انت هذا أول بركة مشورة الميّت في النوم ولولا اني امنتك لضربت عنقك وتغيّر عليه وسقط صحلة عنده ورفع اليه بعد ذلك انه قد اجحف الناس والزمهم اشياء ضجّوا منها فقبض عليه واخذ ماله وحبسه فمات في حبسه وكان ابن دسومة واسع الحيلة بخيل النّف واهدا في شكر الشاكرين لا يهش الي شيء من اعمال البر وكان احمد بن طولون من اهل القران اذا جرت منه اساءة استغفر وتضرّع \*

[a Inserendum videtur حيى, ut sibi invicem opponantur الراحد حيى et الراحد على الخر ميت الخر ميت الخر ميت الخر ميت الخر ميت المام ا

c Quod de Dasumadis indole dicit Macrizius, eum fuisse زاهدا في شكر الشاكرين, id artificiosum mihi videtur. فالمنافئ significat abstinentem, et semper fere eum, qui a rebus terrestribus abstinet, et Dei cultui se devovet. Macrizius ait Dasumadem quoque abstinentem fuisse, non vero in utendis rebus terrestribus, sed in benefaciendo illis, qui benefecerunt. شكر enim non tantum significat, gratiam referre, sed etiam benefacere; quemadmodum Sacius docuit, vir linguae Arabum peritissimus, in notis criticis ad Bidpaii fabulas (pag. 70.) [Equidem hoc acutius esse existimo quam verius. Immo potius notat, eum illam gratiam Deo referre noluisse, quam pii homines et Deo gratiam habere soliti, ei referunt. Ad verbum est: et aversabatur gratiarum actiones gratias (Deo) agentium. H.]

Historiam inventi thesauri narrant etiam Noveirius et Soiutensis, sed uti verba eorum afferamus, non opus esse videtur.

Pag. 15. v. 32 seqq.] In capite de templis et sacellis, quae fuerunt in Mocattamo monte et planitie, quae Carâfa minor appellatur, Macrizius sequentia habet: فَكُرَ لَكُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الل

شمّ بناه احمد بين طواون مسجدا في صفر سنة تسع وخمسين ومايتين ووجدت في كتاب قديم أنّ يبودا بين يعقوب اخا يوسف علية السلام لما دخل مع لخوته علي يوسف وجري في أمر الصواع ما جري تاخّر عين اخوته واقام في ذروة جبل المقطّم في هذا المكان وكان مقابلا لتنور فرعون الذي كان يوقد له فيه النار ثم خلا ذلك الموضع الي زمن احمد بن طواون فاخبر بفضل الموضع وبمقام يهودا فيه فابتني فيه هذا المسجد والمنارة التي فيه وجعل فيه صهريجا يجري فيه الماء وجعل الانفاق عليه مممّا وقفه علي البيمارستان بمصر والعين التي بالمعافر وغير ذلك ويقال أنّ تنور فرعون لم يزل في هذا الموضع بحاله الي أن خرج اليه قايد من قواد احمد بن طولون يقال له وصيف قاطرمير فهدمه وحفر تحته لا وقدر أن تحته مالا فلم يجد فيد شيئا وزال رسم التنور وذهب وانشد ابو عمر الكندي في كتاب امراء مصر من ابيات لسعيد القاص

وتذور فرعون الذي فوق قلّة علي جبل عال علي شاهق وعور بنا مسجدا فيه يروق بناوه ويهدي به في الليل ان ضلّ من يسر تنحال سنا قنديله وضيايه سهيلا اذا ما لاح في الليل للسفر

a De Carafa minori exposuit Sacius in tomo altero Chrestomathiae Arabicae (p. 113 et 141), et duobus locis prima Macrizii verba citavit, sed ita ut pro مغاير وينقطع, quod nos edidimus, in altero معابد ينقطع, in altero معابد ينقطع praefero autem مغاير autem, quoniam illud legitur in utroque Lugdunensi codice; quin etiam, quod rem conficit, Macrizius de duabus in hoc capite cavernis exponit, quae cultui divino destinatae erant, et in fine dicit quatuordecim esse, sed non necesse videri, ut singulas commemoret.

[b Notabilis loquendi forma, quam Lexica non explicant; عدر putandi, existimandi sensu, eadem in constructione usurpat Abulfar. H. D. p. 469. نحى نقدر انه مات . H.]

c Versus Saidi al Kas (repetiti ex libro Abou Omaris Mohammedis Kenditae, qui teste Hagio Chalifa A. H. 350 decessit), non admodum pulcri, sunt ex specie primâ, et ita vertendi: Et Tennur Pharaonis, quod in cacumine super monte se attollit in arduo praeruptoque; exstruxit in eo delubrum aedificatione venustâ. Ducitur eo per noctem, ubi erraverit, qui noctu iter facit. Existimares, splendorem lucernae eius et luminis esse Canopum, quandocunque lucet per noctem viatori. فياية, edidimus pro ومياية, quod est in codice 372; et ومياية, quod in 276.

Pag. 16. med. et 17. ] Hic quoque Macrizium sequuti sumus auctorem: عناطر ابس التي عند بركة الحبش طولون أوبيرة هذه القناطر الي اثناء القرافة الكبري ومن هنائ وتعرف هذه بير عندنا ببير عفصة ولا تزال هذه القناطر الي اثناء القرافة الكبري ومن هنائ خفيت

خقيت لتهدمها وهي من اعظم المباني قال القضاعي قناطر احمد بي طولون وبير بظاهر المعافر كان السبب في عمل هذه القناطر ان احمد بن طولون ركب فمر بمسجد الاقدام وحدة وتقدّم عسكرة وقد كدّة العطش وكان في المسجد خيّاط فقال يا خيّاط عددك صاء فقال نعم فاخرج لـ كثيرا فيه ماء فقال اشرب ولا تمدّ يعني لا تشرب كثيرا فتبسّم احمد بي طولون وشرب ومدّ فيه حتي شرب اكثره ثـمّ ناوله اياه وقال يا فتي سقيتنا وقلت لا تمدّ فقال نعم اعرزت الله موضعنا هبنا منقطع وانما اخيط جمعتي حتى اجمع ثمن راوية فقال له والماء ههذا عندكم معوز فقال نعم فمضي احمد بن طواون فلما حصل في دارة قال جيوني الساعة بنحيّاط في مسجد الاقدام فما كان باسرع من ان جاوا به فلما رآه قال صرّ مع المهندسين حتى يخطّوا عندك مرضع سقاية ويجروا الماء وهذه الف دينار خذها وابتدي في الانفاق واجري على النحيّاط في كل شهر عشرة دنانير وقال له بشرني ساعة يجري الماء فيَّها فَجِدُّوا في العمل فلما جري الماء اتباء بشيرا فضلع عليه وحمَّله واشتري لـ دارا يسكنها واجري عليه الرزن السني b الدار وكان قد اشير عليه بأن يجري الماء من عين ابي خليد المعروفة بالنعش فقال هذه العين لا تعرف ابدا الا بابي خليد وانا اربد ان استنبط بيّرا فعدل عن العين التي الشرق واستنبط بيرة هذه وبني عليها القناطر واجري الماء الي الفسقية التي بيقرب درب سالم b وقال جامع السيرة الطولونية وامما رغبته في ابواب التحير فكانت ظاهرة بيّنة واضحة ضمن ذلك بناء الجامع والبيمارستان ثمم العين المتي بناها بالمعافر وبناها بنية صحيحة ورغبة قوية حتي أنها ليس لها نظير ولهذا اجتبد المادرانيون وانفقوا الاموال الخطيرة ليحكوها فاعجزهم ذلك لأنبا وقعت في موضع جيرانه كآبهم صحقاجون اليها وهي مفتوحة طول النهار لمن كشف وجهم للاخذ منها ولمن كان له غلام او جارية والليل للفقراء والمساكين فهي حياةً ومعونة واتخذ لها مستغلا فيه فضل وكفاية لمصالحها والذي تولي لاحمد بن طولون بناء هذه العين رجل نصراني حسن الهندسة حادق بها وانَّم دخل الي احمد بن طولون عشية من العشايا فقال له اذا فرغت ممّا يحتاج اليها فاعلمني لنركب اليها نواها فقال يركب الامير اليها في غد فقد فرغت وتقدّم النصراني فتامّل منها موضعا يحتاج الي قصرية جير واربع طوبات فبادر الي عمل ذلك وانبل احمد بن طواون يقامل العين واستحسن جميع ما شاهده فيها ثمَّ اقبل الي الموضع الذي فيه القصرية (قصرية ١٠) الجير فوقف بالاتَّفاق عليها فلرطوبة الجير غاصت يد الفرس فيه فكبا احمد ولسوء ظنَّه قُدر انَّ ذلك لمكروة اراد بـ النصراني فامر به فشتى عنه ما عليه من الثياب وضربه خمسماية سوط وامر به الي المطبق وكان المسكين يتوقّع مس الجايزة مثل ذلك دنانير فأتَّفن له اتَّفاق سوء وانصرف احمد بن طواون وأقام النصراني الي ان اراد احمد بن طواون بناء الجامع فقدر لم ثلثماية عمود فقيل له ما تجدها او تنفذ الي

إلى الكِنايش في الارباف والضياع الخراب فقصمل ذلك فانكرة ولم يتحتّره ويعذب قلبه بالقكر فِي امرة وبلغ النصراني وهـو في المطبق النعبر فكتب اليم أنا ابنيه لك كما تحصّب وتنحتار بدلا عمود الله عمودي القبلة فاحضره وقد طال شعره حتى تدلّي على وجهة فبناه قال ولما بني احمد بن طولون هذه السقاية بَلغه ان قوما لا يستحلون شرب مايها قال صحمد بن عبد الله بن عبد الحكم الفقية كنت ليلة فني داري اذ طرقت بنحادم من خدّام احمد بن طولون فقال لي الامير يدعوك فركبت مذعورا مرعوبا فعدل بي عن الطريق فقلت ايس تذهب بي فقال الي الصحراء والامير فيها فايقنت بالهلاك فقلت للخادم الله الله في فاني شيخ كبير ضعيف مسس فتدري ما يراد منّي فارحمني وقال لي احذر ان يكون لك في السقاية قول وسرت معة واذا بالمشاعل في الصحرّاء وإحَمد بن طواون راكب على باب السقّاية وبين يديه الشمع فنزلت وسلمت عليه فلم يرد علي فقلت ايها الامير الله الرسول اعتقني وكدني وقد عطشت فيأذن لي الامير في الشرب فاراد الغلمان ان يسقوني فقلت انا آخذ لنفسي فاستقيت وهو يراني وشربت وأزددت في الشرب حتي كدت انشق ثم قلت ايّمها الامدير سِقاك الله من انهار الجنّة فلقد ارويت وأغنيت ولا ادري ما اصف اطيب الماء في حلاوته وبرده او صفايه او طيب ريم السقاية قال فنظر الي وقال اريدك لامر وليس هذا وقته فاصرفوه فصرفت فقال لي النحادم أصبت فقلت احس الله جزاءك فلولاك لهلكت وكان مبلغ النفقة على هذه العين في بنايها ومستغلها اربعين الف دينار وانشد ابو عمر الكذدي في كتاب الاصراء لسعيد القاص ابياتا في رثاء دولة بني طولون منها في العين والسقاية \*

وعين معين الشرب غيدر ركية وعين اجاج للرواة وللطهر كأن وفود النيل في جنباتها تروح وتغدو بين مد الي جزر فارقأها مستنبطا لمعينها من الارض من بطن عميق الي ظهر بنا لو ان الحجن جات بمشله لقيل لقد جات بمستفظع نكر تمر علي ارض المعافر كلها وشعبان والاحمور والحي من بشر قبايل لا نوء السحاب يمدها ولا النيل يرويها ولا جدول يجري

وقال الشريف صحمد بن اسعد الجواني النسابة في كتاب الجوهر المكنون في ذكر القبايل والبطون سريع فخذ في الاشعريين هم ولد سريع بن ماتع من بني الاشعر بن ادد بن زيد بن يشحب بن عرب بن قحطان وهم وهم المعروقة وهم المعروقة المعروقة المعروقة المعروقة المعروقة المعروقة المعروقة الكبيرة بالقرافة \*

a Prima huius loci verba ita explicanda videntur: Hi pontes (vel aquaeductus) adhuc supersunt, et pertinent a puteo Amedis Tulonis filii (qui est prope piscinam Elhabesch, et nostro tempore puteus Afsae nominatur) ad medium usque Carafae maioris: dehinc non amplius cernuntur, quoniam destructi sunt. Sunt ex aedificiis maximis. De piscina Elhabesch praecipua ex Macrizio excerpsit Sacius, iu nota 66 ad caput alterum libri II Abdallatifi de Aegypto. Sed ibi pro Maredani rescribendum Maderani; item pro Mogafir, Moafir, ut recte pronunciaverat in Chrestomathia Arabica. [Moafir, ut videtur, nomen fuit tribus Yemanensis, quae ab initiis inde Islamismi in istis locis consederat. Ad cam pertinebant octoginta viri, qui, cum Merwan ibn Hakam Khalifa Ommayadicus Aegyptum occupasset, sacramentum Abdallae ibn Zobeir dictum violare noluerunt, et Marwanis jussu amputatis manibus pedibusque interfecti sunt, unde ex nonnullorum opinione templo sive pedum, cujus paullo post in loco supra descripto mentio est, nomen adhaesit, ut testatur Macrizius in descriptione templorum Carafae. H.]

[b Vox الثناء nihil habet quo referatur. Forte ejicienda. Nomen الثناء vertimus me-dium, ut explicatur a Golio. Raro invenitur hoc sensu. H.]

c De voce فسقية Sacius exposuit in notis ad Abdallatifum, loco in indice notato. Est Latina piscina.

d Verba auctoris vitae Tulonidarum, quae Macrizius citat, sunt dissiciliora. Vertenda videntur: Amor eius variorum pietatis operum conspicuus fuit, manifestus et clarus. Hus pertinet aedisicatio templi et valetudinarii: tum fontis, quem in Moasire exstruxit aedisicatione perfecta et studio magno, ut nullus alius ipsi fuerit similis. Adaequare conati sunt Maderanii, et multos sumtus fecerunt; nec tamen potuerunt essicre: nam Tulonidis fons in eo loco erat, ut omnes vicini eo opus haberent. Interdiu illis apertus erat, qui in conspectu hominum inde haurire audebant, aut quibus servus erat vel ancilla; noctu pauperibus et egenis. Ita magnae ad victum utilitatis fuit, magnique commodi. Constituit ei quoque coactorem, hominem praestantem et parem negotiis.

المدراني \* هو البو بكر صحمه بن علي بن احمه بن احمه بن علي بن احمه بن المحمد بن علي بن احمه بن المحمد بن علي بن احمه بن المحمد بن علي المحمد بن المحمد بن علي المحمد بن المحمد بن علي المحمد بن المحمد المال وخمسين ومايتين وقدم الي مصر في سنة ائنين وسبعين ومايتين وخلف ابالا علي بن احمد المالراني ايام نظرة في المور ابي المجيش خماروية بن احمد بن طولون وسنّه يوميد خمس عشرة سنة وكان معتدل الكتابة ضعيف الحظ من المحمد بن طولون وسنّه يوميد خمس عشرة سنة وكان معتدل الكتابة ضعيف الحظ من المحمد بن طولون وسنّه يوميد خمس عشرة سنة وكان معتدل الكتابة معيف المحمد علي المدينة من غير فسخة فيخرج الكتاب سليما من اللحن ولما قتل ابوة في سنة ثمانين ومايتين استوزرة هرون في هنية ثمانين ومايتين استوزرة هرون

بن خماروية فديّر امر مصر الي ان قدم صحمّد بن سليمان الكاتب من بغداد الي مصر وازال دولة بنى طولون وحمل رجالهم الى العراق وكان ابو بكر ممّن حملة \*

Dein copiose narrat, quae plurima et gravissima, in Aegypto quoque, obierit munera. Finem loci infra scripsimus: وبني ابو بكر السقايات والمساجد في المعافر وفي يحصب وبني وايل وليس لشي منها اليوم اثر يعرف ومرت له في هذا الكتاب اخبار وقد افرد له البي زولان مسيرة كبيرة وهذا منها \*

Vocem مستغل transtulimus coactorem, auctoritate praeceptoris, qui tamen nusquam hac significatione se legere meminit.

Si quaeratur de discrimine vocum بير inter et عين in hoc loco; illa puteum, e quo aqua derivatur, videtur significare, haec fontem, e quo hauritur, postquam per aquaeductum illata fuit.

[ e Versiculi Saïdi al Kas fontem et aquaeductum Thoulounidae celebrantes, desumti sunt ex carmine longiore 43 distichorum, quo Thoulounidarum interitum deslevit. Exstat illud poëma, ad speciem primam pertinens, apud Makrizium ad calcem historiae Thoulounidarum, ibique isti versiculi statim excipiunt illos de fornace Pharaonis, quos superius ex Makrizio produximus. Lectio ibi longe corruptior est, nec multum confert ad meliorem dissicilioris loci intelligentiam, quem sic transferendum esse arbitramur.

Fons autem potus adjutor, sed puteo carens, et carens hydria, potantibus et puris (de stinata),

Nunc instar Nili adiri solet ab omni latere, et tam mane quam vespera ad eum accedunt, et cum affluit aqua, et cum decrescit.

Aquamque illius fluere facit, scaturiginem eliciens ex terra, ex profundo recessu in superficiem,

Acdisicium tale, ut si vel ipsi genii hujusmodi quid secissent, ingratam sibi rem et gravem persecisse dicerentur.

Jam fluit per terram al Moafir totam, per Schaaban et al Ahmour et Bascharensium tribum:

Quas tribus antea nec nubes occasu sideris surgens juvabat, nec Nilus rigabat, nec perfluebat rivus.

In primo vs. legimus وغير اجاح, pro وعين اجاح, quod sensu caret. Vult fontem antea prorsus inutilem, nunc Ahmedis munificentia et labore emendatum, copiosius fluere et ipsi paene Nilo aequiparandum esse, qui perpetuo aquam accolis subministret, sive stato tempore crescat, sive minuatur. In tertii versus initio negotium facessit vox quae forte corrupta est. Vitii suspicionem augent aberrationes Codicum 276 et قارقاها, quorum ille offert فاركانها, hic فارفي بما , pro فارفي بما Sic enim leges metricae pronum.

nuntiare jubent: nec verbum huic loco ineptum judicarem, si constaret illud aeque de excitando aquarum fluxu, quam de lacrymis commovendis usurpari. In vs. 4 respicit poëta ad fabulas Orientalium de geniis, quibus in et aliis tanta potestas adscribitur, ut saepe intra unius noctis spatium splendidissimum palatium construant. In vs. denique penultimo commemorantur variae tribus, quas cum Amrouo ibn al As jam in Aegyptum venisse verosimile est. Earum tamen mentionem in libro Makriziano de tribubus Arabum, Aegyptum incolentibus (Quatremère Mémoires etc. T. II. p, 190—216), et in libro Genealogico Ibn Doreidi frustra quaesivi; unius Himyariticae tribus, Schabani (شعبان), notitiam debemus Pocockio Spec. H. A. p. m. 42. Sed ut universe multae tribus Yemanenses in Aegyptum se contulerunt, sic etiam illas ista, de quibus nunc agimus, loca incolis frequentasse apparet ex verbis Mohammedis ibn Asadi Genealogi, teste Hadji Khalifa, A. H. 588 defuncti, quae subjungit Makrizius. Ex his enim intelligitur Ascharitas, Sabae posteros, (quorum hic genealogia longe diversa a vulgari proponitur) pariter in isto tractu habitasse. H.]

ثم ظهر في سنة تسع وخمسين ومايتين : Haec Noveirius narrat ودعي الناس الي نفسة فتبعهم جمع كبير سار بهم الي الاسمونين من صعيد مصر فوحد اليه احمد جيشا مع قايد من قرادة يعرف بابن ابي الغيب فوجدة قد اصعد لقتال ابي عبد الرحمن العمري وسنذكر خبرة ان شاء الله فلما وصل العلوي الي العمري اقتتلوا قتالا شديدا اجلت الحرب عن انهزام العلوي فانتهت به الهزيمة الي اسوان فاقام بها وقطع كثيرا من نخلها فسير اليه احمد بن طواون جيشا امرهم بطلبة حيث كان فسار الحيش في طلبة فهرب الي عيذاب وركب البحر الي مكمة وتفرق عنه اصحابة فانتهي خيرة الي مكمة فقبض علية وحبسة ثم أرسلة الي احمد بن طولون فلما وصل اليه امر ان يطوف البلد ثم سجنه مدة واطلقة فرجع الى المدينة واقام بها الى ان مات \*

Pro verbis autem corruptissimis فوجه اليه rescribendum videtur فوجه اليه اليه والي مكة rescribendum videtur خيرة الي مكة و reponendum esse خبرة الي مكة و معتمل معتمل معتمل معتمل و معتمل و معتمل و التنهي خبرة الي مكة والي مكة والي عيد الدن دريايي كهدي ويانندن وي

Pag. 18 extr. et 19-21] Copiose de vita Omaridis exposuit Quatremèrius in memoriât Nubiae, quod primum caput est tomi secundi memoriarum Aegypti et vicinarum regionum geographicarum et historicarum. Sed quae nos narravimus de insidiis Blemmyibus structis, de pace et bello cum Nubis, horum nihil isto loco memoravit. Desumsimus ex

N

sequenti Macrizii loco, qui caput de delubris et sacellis, in Mocattamo monte et campo وكان امراء مصر اذا خرجوا الى صلاة العيد بالمصلى اوقفوا جيشا في sitis, proxime praecedit: مسفير الجبل ممّا يلي الحبش ليراعي الناس حتى ينصرفوا من الصلاة خوفا من البجة فاتّهم قدموا غير مرَّة ركبانا على النَّجُب حتى كبسوا الناس في مصلاهم وقتلوا ونهبوا ثم رجعوا من حيث اتوا فخرج عبد الحميد بن عبد الله بن عبد العزيز بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب غضبًا لله وللمسلمين ممّا اصابهم من البجة فكمن لهـم بالصعيد في طريقهم حتى اقبلوا كعادتهم مس اخد الناس في مصلى العيد فكبسهم وقتل الاعور رييسهم بعدد ما اقبلوا الى المصلى في العيد من سنة ست وخمسين ومايتين وامدير مصر احمد بن طولون على النجب وكبسوا الغاس في مصلاهم وقتلوا ونهبوا منهم وعادوا سالمين ثم دخل العمري الي بلاد البجة غازيا فقتل منهم مقتلة عظيمة وضايقهم في بلادهم الى ان اعطوا البحزية ولم يكونوا اعطوا احدا قبله البجزية وسار في المسلمين والذمة سيرة حسنة وسالم الذوبة الى ان بداء النوبة بالغدر في الموضع المعروف بالمريس فمال عليهم وحاربهم وخربهم ديارهم وسبى منهم عالما كثيرا حتى كأن الرجل من اصحابه يبتاع الحاجة من الزيات والبقّال بنوبي او نربية لكثرتهم معهم فجاوا احمد بن طولون وشكوا له من العمري وبعث اليه جيشا المحاربة فاوقع بالجيش وهزمهم وكانت ابم أنباء وقصص آلمت الى أن قتله غلامان من اصحابه واحضوا راسه الى احمد بن طولون فانكر فعلهما وضرب اعناقهما وغسل الراس ودفئه \*

Priorem huius loci partem Quatremèrius transtulit in capite de Blemmyibus, quod in tomo secundo alterum est. Quae hic de bello cum Nubis dicuntur, difficulter componuntur cum eis, quae Quatremèrius in Omaridis vità narravit. Narratur ibi quidem Omarides castra in Marisià posuisse, et Zacharias illi supervenisse: qui vero hic vincitur rex, illic superior fuisse videtur. Haec quodammodo in historia conciliavimus. Sed maior difficultas est in temporum rationibus: hic enim praelium cum Schaba accidisse narratur post annum 256, illic contra ante 255. Haud scio, an Quatremèrius in componendis variis Macrizii locis nonnihil erraverit.

Noveirius quoque exposuit de bello Omaridis cum Blemmyibus, proelio cum Tulcenidis duce, huius re male gestà, postremo de morte Omaridis. Sed existimare se ait, invasiones Blemmyum factas fuisse in Cûsam, quae urbs a Graecis Apollinopolis parva appellabatur, quod haec regioni eorum proxima sit. At falsam esse hanc coniecturam, ex Macrizio, eius discipulo, intelligimus. Tum pro Schaba, exercitus duce, Tulonis nepotem nominat, sed forte codici, quem unum hic tantum habemus, vitium inest librarii.

Pag. 21. v. 15 seqq.] Haec ex Macrizio narrat Langlesius, in notis ad Nordenis iter in Aegyptum et Nubiam, pag. 176 et 236.

وخرج الي الاسكندرية ثانيا لثمان بقين من : Pag. 21. v. 21 seqq. J Auctor est Macrizius شعبان سنة تسع وخمسين واستنحلف ابنة العباس وقدم لثمان خلون من شوال \*

Ibid. v. 24 seqq.] Haec Noveirius narrat gesta esse anno Arabum 260. Eius verba describere non opus videtur; id solum dicendum, eum Aburuës nomen appellare quod tamen quomodo pronunciandum sit, equidem nescio.

Pag. 22. v. 9 seqq.] De pharo Langlesius exposuit in notis ad Nordenis iter.

Ibid. v. 13 seqq.] Seditionem Barcaeorum narrant Abulfeda in annalibus ad annum 261, et Deguignesius in historia Tulonidarum.

Pag. 21. v. 21 seqq. ] Macrizii verba ex capite de valetudinariis infra scripsimus: مارستان ابس طواون هذا المارستان موضعة الان في ارض العسكر وهي الكيمان والصحراء التي فيما بين جامع ابس طولون وبين كدوم الجارج وفيماً بدين قنطرة السد التي علي النحليم ظاهر مدينة مصر وبين السور الذي يفصل بين القرافة وبين مصر وقد دئر هذا المارستان في جملة ما دثر ولم يبق له اثر قال ابو عمر الكندي في كتاب الامراء وامر احمد بن طولون ايضا ببناء المارستان للمرضى فبنى لهم في سنة تسع وخمسين ومايتين وقال جامع السبرة الطواونية وفي سنة احدي وستين ومايتين بني احمد بن طولون المارستان ولم يكن قبل ذلك بمصر مارستان فلمّا فدرغ منه حبس عليه دار الديوان ودوره في الاساكفة والقيسارية وسوق الرقيق وشرط في المارستان أن لا يعاليم فيه جندي ولا مملوك وعمل حمامين للمارستان احديهما للرجال والاخرى للنساء وخبسهما على المارستان وغيره وشرط اذا حجى بالعليل تنتزع ثيابه ونفقته وتحفظ عند امين المارستان ثنم يلبس ثيابا ويفرش لنه ويغدي عليه ويراح بالادوية والاغدية والاطباء حتى يبرا فاذا اكل فروجا ورغيفا امر بالانصراف واعطى مالم وثيابه وفي سنة اثنين وستين وماينين كان ما حبسه على المارستان والعين والمسجد في الجبل الذي يسمى تنور فرءون وكان الذي انفق على المارستان ومستغله ستين الف دينار وكان يركب بنفسه في كل جمعة ويتفقّد خدزايس المارستان وما فيها والاطباء وينظر الى المرضى وساير الاعلا والمعبوسين مس المجانين فدخل مرقة حتى وقف بالمجانين فناداه واحد منهم مغلول ايها الامير اسمع كلامئ ما انا بمجنون وانما عملت على حيلة وفي نفسي شهوة رمّانة عريشية اكبر ما يكون فامر لمع بها من ساعته ففرح بها وهزها في يده ورازها ثم غافل احمد بن طولون ورمي بها في صدرة فتقلُّجت على ثيابه وارو تمكنت منه لاتت على صدره فامرهم أن يحتفظوا بنه ثم لم يعاود بعد النظر في المارستان \*

In definiendo tempore, quo valetudinarium exstructum fuerit, secuti sumus auctorem vitae Tulonidarum; non adeo quod huius relatio maiore fide digna videbatur, quam Abuömaris, sed quoniam alterutrum eligere necesse erat. De donationibus in usus pios dicatis locum Macrizii, valde memorabilem, protulit Sacius in Chrestomathiae Arabicae

N 2

tomo secundo, pag. 106 et sequentibus. [Quod deinceps addit Makrizius, Thoulounidem legasse valetudinario aedificia nonnulla, in his فرو في الاساكنة et قرا الديوال, non omnino manifestum est. Posterius significare videtur domus quas Ahmed possidebat et locabat in foro sutorum. Prius varie explicari potest; quia usus vocis عطاس admodum late patet. Cum vero h. l. de illis aedificiis agatur, quorum reditus valetudinario tribuebantur: Cum vero h. l. de illis aedificiis agatur, quorum reditus valetudinario tribuebantur: ما الديوال domum portorii (le bureau des douanes) significare videtur. Res non ita intelligenda est, ut omnem reditum, sive portorii, sive aedium illarum, quas diximus, vel fori servorum, aliusque fori القيسارية appellati, valetudinario tribuerit, sed ut omnia quibus opus foret, ex istis sumerentur, et ut qui his reditus publici partibus praeessent, necessariis valetudinarii sumtibus subvenire cogerentur. Nostrates eandem figuram tenentes, ligandi, vinciendi, quae est in verbo جنس, dicerent: flij verbond daarvoor het bedrag der in- en uitgaande regten. H.] مائة عربشية quod genus mali punici significet, non satis mihi cognitum est. Itane appellabatur, quod frequens cresceret prope Arischum, Aegypti oppidum,

Pag. 23 - 28] De hac Tulonidem inter et Movaffecem lite, iam exposuit paucis Freitagus loco laudato. Plura Noveirius habet; sed copiosissime narrat Macrizius, cuius tamen omnia hic describere verba non necesse videtur. Sufficiant literae illae valde memorabiles Amedis ad Movaffecem datae: وصل كتاب a الامير ايده الله تعالى وفهمته وكان اسعده الله حقيقا بحس التخير لـ مثلي وتصييره اياي عمدته التي يعتمد عليها وسيفه الذي يصول بنه وسنانه الذي يتّقي الاعداء بحدّه لأنّي أدايب في ذلَّك وجعلته وكدي واحتلت الكلف العظام ع والمدون الثقال باستجذاب كلّ مدوصوف بشجاعة واستدعاء كلُّ منعوت بغنى وكفاية بالتوسعة عليهم وتواصل الصلات والمعاون لهم صيانة لهذه الدولة وذبا عنها وحسما لاطماع الشانين لها والمنحرفين عنها وكان من هذه سبيله في الموالاة ومحله في المناصحة حريًا ان يعرف له حقَّه ويوفر من الاعظام قدرة ومن كل حال جليلة حظَّه ومغزلته فعوملت بضدُّ ذلك من المطالبة بحمل ما امر به وجفاء في المخاطبة بغير حال توجب ذلك ثم اكلّف على الطاعة جعلا والزم في المناصحة ثمنا وعهدي بمن استدعى ما استدعاد الامدر أيدد الله تعالى من طاعته ان يستدعيه بالبذل والاعطاء والارغاب والارضاء والاكدرام لا ان يكلّف ويحمل صن الطاعة مرونة وثقلا واني لا اعرف السبب الذي يوجبه الوحشة ويوقعها بيني وبين الامير ايده المله تعالى ولا تم معاملة تقتضى معاملة او تحدث منافرة لأن العمل الذي انا بسبيله لغيره والمكاتبة في امورة الى من سواة ولا انا من قبلة فانَّة والامير جعفر المفوّض ايَّدة الله تعالى قد اقتسما الإعمال وصار لكلّ واحد منهما قسم قد انفرد به دون صاحبه واخذت عليه البيعة فيه انه من فغض عهدة او خفر ذمته ولم يف لصاحبه بما اكّد علي نفسه فالامة برية منه ومن بيعته وفي

حلَّ وسعة من خلعه والـذي عاملني به الامير من صحاولة صرفي مرَّة واسقاط رسمي اخري وما ياتيه ويسوء ميننة ناقض لشرطه مفسد لعهده وقد التمس اولياي واكثروا الطلب في اسقاط اسمة وازالة رسمه فاترت الابقاء وان الم توَثره واستعملت الانابة اذ ام تستعمل d مشي ورايت الاحتمال والكظم اشبه بذوي المعرفة والفهم فصبرت نفسى على احر من العجمر وامر من الصبر وعلى ما لا يدَّسع به الصدر والامدر ايدة الله تعالى اولي صن أعانني على ما اوُثرة من لزوم عهده واتوخَّاه من تاكيد عقده بحس العشرة والانصاف وكفُّ الاذي والمضرَّة وأن لا يضطَّرني الي ما يعلم الله عز وجل كرهي له الي إن اجعل ما قد اعددته لحياطة الدولة من الجيوش. المتكاثفة والعساكر المتضاعفة التي قد ضرست رجالها من الحروب وجرت عليهم صحن الخطوب مصروفًا الى نقضها فعددنا وفي حيزنا من يري انه احتى بهذا الامر واولى من الامير واو امنونى على انفسهم فضلا عن ان يرجعوا منّى الى ميل او قيام بنصرتهم لاشتدّت شوكتهم ولصعب علي السلطان معاركة بم والامير يعلم ان بازاية منهم واحدا قدد كبر علية وفض كل جيش انهضه اليه على انَّم لا نَاصر له الله لفيف البصرة واوباش عامتها فكيف بمن يجد ركنا منيعا وناصرا مطيعا وما مثل الامير في اصالة رايم يصرف ماية الف عنان عدة لم فيجعلها عليه بغير ما سبب يوجب ذلك فان يكن من الامير اعتاب او رجوع الى ما هو اشبه بنه واولى والله رجوت من الله عز وجل كفاية امرة وحسم مادة شرة اجراء بنا في الحياطة على اجمل عادته عندنا والسلام \*

a Ita scribendum putat praeceptor pro المير, quod exstat in codice 276, et fortasse quoque in altero, quem hic habemus, 372.

b Ita pro ذايب, quod in utroque codice est, rescribere jussit praeceptor.

c Ita in codice legitur 372, sed in codice 276 est والمرن at والمامون praeferendum videtur et plurale esse a singulari مونة aut potius مُونة, sicut a كُلُفُ est مُونة.

d Sic scriptum videtur in codice 276, sine ullo, ut putamus, sensu. In codice 372 literarum ductus coaluerunt. Praeceptor legendum coniecit منتّى. Possis forte etiam corrigere مثنى et vertere: dum tu non facis vicissim.

Pag. 24. v. 3: columinique imperii.] A Macrizio appellatur عود الدولة: ita saltem est in utroque codice manuscripto: quod tamen quid significet nescio. Praeceptor coniecit

rescribendum esse عرد; id secuti sumus...

وتامَّل مدينة فسطاط مصر : Pag. 27. v. 20 seqq.] Hic lubet describere Macrizii verba وتامَّل مدينة فسطاط مصر : النيل فاراد لكبر همّته وكثرة فكرة في عواقب الامدور ان يبني خوجدها لا توخذ الله بين الفسطاط والتجيزة ليكون معقلا لتحرمه ودخايرة ثمّ يشتغل بعد ذلك بحرب

بحرب من يات من البر وقد زال فكرة فيمن يقدم في النيل فامر ببناء الحص على الجزيرة واتخذ ماية مركب بحرية سوي ما ينضاف اليها من العلامات والحمايم والعشاريات والسنابين و وقوارب الخدمة فل وعمل على سد وجه البحر الكبير وان يمنع من يجي اليه من مراكب طرسوس وغيرها من بحر الملم الي النيل بان توقف هذه المراكب البحرية الحربية في وجه البحر الكبير خوفا من مجي مراكب طرسوس كما فعل محمد بن سليمان من بعده باولادة عن النه ينظر الي الغيب من ستر رقيق وجعل فيها من يذب عن هذه الجزيرة وعمل على ان ينفذ الي العيد والي اسفل الارض فيمنع من يحمل الغلال الي البلد ليمنع ان ياتي من ينفذ الي البلد ليمنع ان ياتي من الليس المهرة \*

a قوارب المخدمة sunt scaphae, quae maiori navi inserviunt, ut apparet ex Golii interpretatione vocis قوارب

b Proprie: conatus est firmare latus maris magni, hoc est: oram maritimam, regiones quae spectant ad mare internum, tueri atque munire. Mare hic appellatur البحر الكبير ut distinguatur a Nilo, qui solenniter البحر الكبير

c Hoc est: perinde ac si futura per velum tenue perspiceret. De expugnatà a Mohammede Soleimanis filio Aegypto copiis maritimis, exposuit Freitagus in notà ad Kemaleddinem 169. Extrema huius loci verba corrupta esse videntur: sensum verosimilem in historia dedimus.

Pag. 23 — 33.] Omnia de templo ex Macrizio hausimus, paucis e Soiutio adiectis. De templo Ascaris quaedam monuit Quatremèrius in descriptione regionis dictae Ascar, quae inserta est in libri saepius laudati tomum alterum.

Pag. 28. v. 26 seq. non inventum ini caet.] منا تعجدها او تنفذ الى الكنايس في الارياف

• والضياع الخراب

a Ita in codice 372: sed in 276 est والصنايع والضياع. At hoc est pro more illius librarii, qui vocabula falso scripta delere non solet, sed agnito errore veram lectionem addit praemissa Waw.

وقال صاحب مراة الزمان قرات في عبث قط وانه اخذ يوما درجا من الكاغد وجعل يعبث تاريخ مصر ان ابن طولون كان لا يعبث قط وانه اخذ يوما درجا من الكاغد وجعل يعبث فيه وبقي بعضه في يده فعجب الحاضرون فقال اصنعوا منارة الجامع علي هذا المثال وهي ذلك . Ea satis manifesta sunt, non item hacce Macrizii eadem narrantis: قايمة اليوم علي ذلك وقيل عن احمد بن طولون انه كان لا يعبث بشيء قط فاتقّت انه اخذ درجا ابيض عادته بيده واخذه عليه الكونه لم تكن تلك عادته بيده واخذه عليه الكونه لم تكن تلك عادته فطلب المعمار علي الجامع وقال تبني المنارة التني التأذين هكذا فبنيت علي ثلك الصورة والغامة يقولون ان العامي الخيام المنارة المذكورة يدور مع الشمس وليس صحيحا وانما يدور مع دوران الرياح وكان الملك الكامل قد اعتني بوقودها ليلة النصف من شعبان ثم البطلها يدور مع دوران الرياح وكان الملك الكامل قد اعتني بوقودها ليلة النصف من شعبان ثم البطلها يدور مع دوران الرياح وكان الملك الكامل قد اعتني بوقودها ليلة النصف من شعبان ثم البطلها يدور مع دوران الرياح وكان الملك الكامل قد اعتني بوقودها ليلة النصف من شعبان ثم البطلها يقولون من شعبان ثم العالم الملك الكامل قد اعتني بوقودها ليلة النصف من شعبان ثم البطلها وقال

وقال المسبحي ان الحاكم انزل الي جامع ابن طولون ثمانماية المصحف واربعة عشر مصحفا و والمسبحي ان الحاكم انزل الي جامع ابن طولون ثمانماية الله مصحف واربعة عشر مصحفا و واستيقظ انفسه و non intelligo. Verti possent: et memor sui factus cognovit, se id iam percepisse: quare semet corripuit, quoniam id non esset moris sui. Sed quomodo, quaeso, haec cum sequentibus, et Soiutii verbis conveniunt? [Lego لانه و عنص و الموقع و

b عشاري naviculam significat, quali in Nilo in primis utebantur, sicut Sacius docuit in chrestomathiae Arabicae tomo secundo: sic supra habuimus numerum pluralem. Hic autem naviculam in turri venti indicem designari, satis perspicuum est. Omnis sententia ita est transferenda: Vulgus autem naviculam ait, quae turri a nobis memorata imposita est, converti cum sole: sed hoc verum non est, nam convertitur tantum cum conversione ventorum. Istiusmodi dictum historiae inserere puerile foret.

[c المسبحي]. Lege المسبحي. Varii scriptores fuerunt hoc cognomine. Forte h le significatur Azz el Molk Mohammed ibn Abdallah al Mesihi al Harrani, auctor libri, ut videtur, historici argumenti الامثلة للدول المقبلة في الحساب والنجوم, qui teste Hadjio Khalifa decessit A. 395, atque adeo al Hakemi Khalifae aequalis fuit. In eo, quo utor Hadji Khalifae exemplo, scribitur المسبحي, sed procul dubio vitiose. Recte Herb., apud quem, typothetae errore, annus 305 pro 395 memoratur, scribit Massihi. H.]

d Codices Alcoranis significare videtur.

قال ورايت من يقول انه عمل بنه منطقة من عنبر طايفة بجميعه [.Pag. 30. v. 6 seqq عمر حتي ولم ار مصنفا ذكره الا اننه مستفاض من الافواه والنقلة وسمعت من يقول ان حوله عمر حتي كانت خلفه مسطبة ذراع في ذراع اجرتها في كل يوم اثنا عشر درهما بكرة لشخص يبيع الغزل المحمص والفول المحمص والفول المحمص يبيع المحمص والفول على المصلين المحمص بناوع امر بان يعمل دايرة منطقة طعنبر معجون ليقوح ريحها على المصلين \*

a Hoc est: Audivi quoque, qui diceret, tantam circa templum aedificiorum hominumque fuisse frequentiam, ut scamnum aliquod pone templum, uno cubito longum et l'atum, quotidie nummis duodenis argenteis locaretur, mane filorum venditori et emtori, meridie pistori, vesperi cicerum et fabarum mercatori. Hoc quoque in historià, tamquam levis ponderis, praeterivimus.

b Quale sit succinum subactum, non satis intelligo. De succino multa haber Chezius ad Casvinium in tertio chrestomathiae Arabicae a Sacio editae tomo.

وَوْدَي سَلْمُ تَـسَع وسَبِعِينَ وَثَلَثْمَايِةٌ فَي لِيلَةٌ : Pag: 30. v. 9 seqq. J: Macrizius scribit في ليلة المحترفي المواون فلم المحترفي المحترفين المح

يبت منها شيء وكانت في وسط صحنه قبة مشبّكة من جميع جوانبها وهي مذهبة علي عشر عمد رخام وستّة عشر عمود رخام في جوانبها مفروشة كلّها بالرخام وتحت القبة قصعة رخام فسحتها اربعة اذرع في وسطها فوّارة تفور بالماء وفي وسطها قبّة مزرقة يوذن فيها وفي اخري على سلمها وفي السطم علامات الزوال والسطم بدرابزين ساج فاحترق جميع هذا في ساعة واحدة \*

a Hoc est: In medio fornix exsurgebat eleganter pictus, in quo, vel ut in alio exemplari est, in cuius scalis preces proclamabantur. Ita transferre iussit praeceptor: forte

aliquid desideratur ad sententiae integritatem.

ذكر دار الامارة وكان بجوار الجامع الطوارني دار انشاها الامير احمد [ .Pag. 30. v. 14 seqq بين طولون عند ما بني الجامع وجعلها في الجهة القبلية ولها باب من جدار الجامع يخرج منة الحي المقصورة بجوار المخراب والمنبر وجعل في هذه الدار جميع ما يحتاج الية من الفرش والستور والالات فكان ينزل بها اذا راح الي صلاة الجمعة فانها كانت تجاه القصر والميدان فيجلس فيها ويجدد وضوع ويغير ثيابة وكان يقال لها دار الامارة وموضعها الان سوق الجامع حيث البزازون وغيرهم والم تنزل هذه الدار باقية الي ان قدم الامام المعز لدين الله ابو تميم معد من بلاد المغرب وفكان يستخرج فيها اموال الخراج \*

ثم خربت هذه الدار فيما خرب من القطايع والعسكر وصار موضعها ساحة \*

a Hoc est: Et ibi vectigalia recipiebat.

Pag. 30. v. 27. thesauro, quem fortund nactus fuerat, ] Apud Sointium, quem hic sequimur auctorem, est بكذو ظفر بغ, quod non vertendum, thesauro, quem victorid nactus fuerat; hoc enim pugnaret cum Macrizii relatione, qui, ut inferius diximus, templum aedificatum esse tradidit thesauro, quem Tulonides invenisset. Et glossae Castelli in lexico nostram versionem satis comprobant.

[Pag. 31. v. 4. Memorabile, duos ea aetate fuisse viros, qui et idem nomen haberent et ambo in Aegypto degerent et praeceptorem ambo haberent Schafejum, ita ut nemo definire potuisset, uter eorum hic a Makrizio designaretur, nisi alter ante exstructum a Thoulounide templum decessisset. Is est Abou Mohammed al Rabia ibn Soleiman ibn Daoud, ex tribu Azd, natus Djizae, defunctus ibidem A. 256; alter, de quo loquitur Makrizius, est Abou Mohammed al Rabia ibn Soleiman ibn Abd al Djabbar ex tribu Morad Aegyptius, defunctus in Aegypto A. 270, et sepultus in Kerafa. Fuit celeberrimus doctor Schafeïcus, omnesque libros magistri sui interpretatus est, qui moriens Rabiae sibi assidenti significavit, ex nullo alio tantum emolumenti in suam disciplinam esse redundaturum, quantum ex Rabia. Caeterum de utriusque Rabiae vita refert Ibn Khalican n. 232 et 233. Cod. Palm. T. I. p. 288. Leid. T. I. p. 324 sq. H.]

Ibid. v. 5 seqq.] De cata et ista Mohammedis sententia memoravit quoque Cazvinius

in Chrestomathia Sacii Arabica.

Pag. 31. v. 24 seqq.] In Macrizio est: وحتى المقصورة حتى المقصورة المين المقصورة التي المجامع ووقدف المي الشرف على الفوّارة وخرج التي باب الربع فصعد النصرانيّ الذي بني المجامع ووقدف التي وصاح . Quae verba ob loci ignorantiam valde obscura sunt. In historia sensum dedimus qualemcunque.

Pag. 32. v. 5.] Sententia illa est ex Alcoranis capite XX. versu CXIV.

Pag. 33. v. 3.] Haec verba desumta sunt ex Alcoranis Capite VII. versu CXL.

- Haec Soiutius ha وقوله عليه الصلاة والسلام اذا تجلّي الله لشيء خضع له [.5 . Haec Soiutius ha

المان عنه بني المجامع المحديد بما افاء الله علية من المال [. Postrema hace pugnant cum eis, quae supra eodem auctore narravimus, Amedem fontem aedificasse thesauro, quem in Carafà invenerat.

Ibid. v. 19 seqq.] Horum numorum inventorum narrationes Macrizianas Gallice transtulit et illustravit Langlesius in notis ad Nordenis iter, qui conferendus.

Pag. 34. v. 19 seqq.] De expeditione in Syriam in libris impressis optime exposuerunt Deguignesius in Hunnorum historia, Freitagusque in notis ad Kemaleddinem: nos multa ex Macrizio et Noveirio supplevimus et emendavimus.

[Pag. 35. v. 6.] Sima al Thawil iste, qui capta a Thoulounide Antiochia pugnans occisus est, a Graecis etiam scriptoribus memoratur expeditionem Basilii Macedonis in Ciliciam narrantibus. Hi tamen appellant hominem Σίμαν (vel Σήμαν) τον τον Ταήλ, quasi non proceritatem corporis, sed patris nomen significaret. Audiamus unum testem Constantinum Imperatorem in Basilii vita Cap. 43, quem reliqui exscripsisse videntur. Καὶ ἐκεῖνος, inquit, Σήμας (Cedrenus Σίμας) ὁ τοῦ Ταὴλ, τὰς δυσχωρίας κατέχων τοῦ Ταύρου, καὶ ἐξ ἐφόδου τὰς τῶν Ῥωμαίων λυμαινόμενος ἐσχατίας, πρὸς τὸν βασιλέα κατέφυγε. Η.]

Pag. 36. v. 2.] ابن طولون علي كثرة عساكرة لم يقو لاهل طرسوس وانه انهزم عنهم لتقع مهانتهم في قلوب العدو ابن طولون علي كثرة عساكرة لم يقو لاهل طرسوس وانه انهزم عنهم لتقع مهانتهم في قلوب العدو العدوب المعلق المعلق

Ibid. v. 6 seqq. Deguignesii et Abulfaragii hic narrationes coniunximus.

[ Ibid. Erunt fortasse, qui ad hunc historiae locum referant ea quae leguntur apud Renaudotum, Hist. Patriarch. Alexandr. p. 326, ubi refert, Ahmedis Thoulounidae aetate Graecos et Arabes varia fortuna pugnasse, multos utrimque captivos factos esse et de

corum permutatione missos esse legatos Constantinopolin, quibus Leo Imp., Cedreno aliisque testibus, vasa Ecclesiae sacra temere ostenderit: porro eodem tempore scripsisse Ahmedem literas ad Leonem blasphemiae plenas: quibus Leo responderit Hoc autem Imperatoris responsum reperiri in Bibl. Patrum in Latinum sermonem ex Chaldaïco conversum. Quae omnia tot et tantis erroribus inquinata sunt, ut operae pretium esse videatur, historiae fidem et integritatem suam hac occasione oblata restituere. Jam primum licet eo tempore, quo teste Guignesio, Abdallah ibn Raschid et alii Arabes sine redemtionis pretio ad Ahmedem remissi sunt, i. e. A. H. 265 (878-79) forte actum sit de commutatione captivorum; at scriptores tamen ea de re tacent, et missa ad Leonem legatio certe huc pertinere nequit. Nam primum Ahmedes interiit A. 270 die 10 Dzulkadae (die 9 Maji A. D. 884) ultra biennium antequam Basilius Macedo, defunctus die 29 Augusti A. D. 886 (cf. Krug Chronol. der Byzantier p. 114 coll. p. 4 - 10) imperium Leoni succes. sori relinqueret. Quin etiam novimus, quo Leonis et Khomarouyae Ahmedis filii anno ista de captivis permutandis legatio, quam Cedrenus p. 604 aliique memorarunt, locum habuerit. Didicimus illud beneficio Makrizii MS. 276. p. 654 et MS. 372. T. III. p. 469, cujus ipsa verba sequuntur: الفدا السابع في خلافة المعتضد باللامس في شوال سنة ثلاث وثمانين ومايتين وملك الروم اليون بن باسيل وكان القايم به احمد بس طغان امير الثغور الشامية وانطاكية من قبل الامير ابي العبيش خماروية بن احمد بن طولون وكانت الهدنة لهذا الفدا وقعت في سنة اثنين وثمانين ومايثين فقتل ابو الجيش بدمشق في ذي القعدة من هذه السنة وتم الفدا في امارة ولده جيش بين خماروية وكانت عدة من فودي به من المسلمين في عشرة ايام الفين واربعماية وخمسة وتسعين من ذكر وانثى وقيل ثلاث الاف \* Septima permutatio accidit sub Khalifatu Motadhedis, Lamisi (qui locus unam circiter stationem distat a Kalamia Ciliciae urbe) mense Schawalae Anni 283 (exeunte Anno Christi 896) Romanis imperante Leone Basilii filio. Rem nomine Aboul Djaischi Khomarouyae ibn Ahmed ibn Thouloun curayit extremorum Syriae finium et Antiochiae praefectus Ahmed ibn Thagan. Induciae vero huic permutationi peragendae compositae sunt A. 282. At Aboul Djaisch occisus est Damasci mense Dzulkada hujus anni (282) et perfecta demun permutatio captivorum sub principatu filii ipsius Djaischi ibn Khomaruyah. Fuit autem numerus Moslemorum, sive virorum, sive feminarum, qui tum liberati sunt decem dierum spatio, 2495, vel ut alii assirmant, 3000.

Difficilior etiam et impeditior est quaestio de epistola, quam Ahmedes ad Imp. Graecum dedisse fertur: quam si revera scripsit, ad Basilium scripsit, non ad Leonem. Quidquid sit, et sive illis literis ipse Basilius, sive filius illius Leo, responderit, fuit certe illud responsum toto coelo diversum ab epistola illa Leonis in Bibliotheca Patrum edita cum hoc titulo: Leonis cognomento Philosophi Imperatoris Constantinopolitani ad Omarum Sarracenorum Regem de Fidei Christianae veritate et mysteriis, et de variis

Sarracenorum haeresibus et blasphemiis, Epistola. Video equidem hanc epistolam isti Leoni Imperatori adscribi, quem vulgo sapientem et philosophum appellant; video etiam Baronio, viro diligentissimo, literas istas ad A. D. 911 memoranti, ne levissimam quidem fraudis suspicionem obortam esse; agnosco etiam literas esse responsum continentes; sed Ahmedis, vel Khomarouyae successoris, nomen desidero: Omarum autem Saracenorum Principem ea aetate nusquam reperio. At superiorum temporum memoria mihi offert Omarum ibn Abdalaziz ex Ommayadarum gente Khalifam, alius Leonis, Isauri nempe et Iconomachi, aequalem, et religionis suae studiosissimum, cujus etiam veritatem datis ad Leonem literis Imperatori persuadere conatus est. Huic igitur Leonem Isaurum respondisse arbitror ea epistola, quam habemus, quamque pia fraus interpretis et editoris, hanc fidei professionem haeretico Principi adscribendam non esse existimantis, Leoni Sapienti orthodoxo tribuere maluerit. De Omari literis ad Leonem testimonium subjicio Theophanis Chronographi, p. 334, quem alii complures exscripserunt; ἐποίησε δὲ, inquit, ἐπιτολήν δογματικήν πρὸς Λέοντα τὸν βασιλέα, οἰόμενος πεῖσειν αὐτὸν τοῦ μαγαρίσαι. Ultimum vocabulum, quod Graeci Medii aevi Scriptores solenniter usurpant de illis, qui a fide Christiana ad Moslemicam desciscunt, dignum est, quod hac oblata opportunitate accuratius explicetur, cum illud minus recte fecisse videatur Du Cangius in Mediae et Infimae Graecitatis Glossario, primam notionem quaerens in maculando, inquinando, foedando, et hinc derivans secundariam in religione se foedandi, Islamismum profitendi. Nobis magis arridet contraria ratio, quia tum vocabuli originem facile perspicimus, nec minus probabile existimamus, professionem Islamismi, qua nihil foedius Christiano homini esse existimaretur, ad omnem maculam, ad omne inquinamentum significandum translatum esse. De vocis origine sic censemus, illam a Syris (qui ut plurima a Graecis acceperunt vocabula, sic nonnulla etiam cum illis communicarunt), a Syris igitur commodatam esse. His enim ; oil est ad Agarenos, i. e. ad Islamismum, transire (Bar Hebr. p. 118, 249 et alibi) unde 120; ( Islamismus, ibid. p. 137. Participium hujus verbi , apostata, qui Islamismum profitetur, peperit Graecum vocabulum ejusdem notionis μαγαρίτης, verbum μαγαρίζειν et alia ex isto fonte derivata. H.]

Pag. 36. v. 19. Geigaviae filium.] Nomen in Noveirii codice eadem pagina جيغونه
scribitur et جيغوية: Djahwijja a Freitago. [Nec minor diversitas in Chronico Monadjedjimi Baschii, ubi nunc حنعوية , nunc حنعوية scribitur. H.]

Ibid. v. 20. Autamischi filio.] In Noveirii volumine satis constanter وتامش exaratur: Freitagus tamen dedit Atamisch. [In eodem Turcico Chronico illud nomen اتنامش effertur. H.]

اليها الامير اراك مفكرا منذ اتاك خبر : Apud Noveirium legimus اليها الامير اراك مفكرا منذ اتاك خبر : المير التيم به اسيرا\*
ابن اوتامش أو وما هذا محملة فانه طايش قلق ولو شاء الامير آتيم به اسيرا\*

2 Verba haec non satis clara sunt: vertere quoque possis: et quae, quaeso, ista eius

P 2

fortuna, nisi instabilis et vacillans? [Equidem praeseram: Non hic est locus ejus: i. e. non tanti eum facio. H.]

[Nuweirii narrationem, cujus auctoritatem in textu secutus est scriptor, mirifice emen. dat et illustrat Chronicon Monadjdjimi Baschii, haec non inter Thoulounidem et Ibn al Garrum, sed inter hunc et Ibn al Djaigawiyyam gesta esse narrantis. Neque enim verosimile est, Thoulounidem Musam illum, tanto se viribus inferiorem, extimuisse. Quin ut equidem censeo, in istis locis, ubi haec accidisse feruntur, tum quidem non versabatur Thoulounides, sed ipse absens in Syria per legatos res Mesopotamiae administrabat. Verum ipsum Historicum Turcam hic audire operae pretium est, cum de Ibn al Garri ad Ibn Djaigawiyyam verbis, tum de insidiis Musae positis, accuratius referentem : يو موسى بر شجيع وبهادر ادم اولمغيلة حرانده ابي طواون طرفندن صحافظ اولان ابس حدونة نام كمسنة خوف واضطرابه دوشدي بو اثنادة اعرابدن ابن الاغر نام بر ادم ايلرو كلوب نيچون موسينث هجومندن بو مرتبه خوفه دوشرسگز اول اگرچه شجیعدر لکن اویسال (? اویشان an) ومضطرب بو كمسه در ثباتى يوقدر استرستز واروب انــ أك راس مقطوعني حضوريتمزه كتوريام ديــ دي حمعويه اعربینات بو کلام جرأت امیزندن تعجب ایدوب نیچه استرسات اویله حرکت ایله دیدی پس حریف عسکردن انجی یکرمی عدد صرد نبرد انتخاب ایلیوب موسانک اوردوسنه واردی والملرينت بر مقداريني پوصوية قويوب بندن شو مقولة علامت ظهور ايتدكدة هجوم ايدهس ديو اصمرلردي وكندوسي بقية اتباعي ايله اوردوية كيروب موسانت اوطاغنه قريب صحله ايريشدي واول عسكر اراسنة قاريشوب اوصول ايلة يقلشدي وبر ايكي طويلة اتي بوشاندردي وهاي هوي ايدوب اتلري اوركوتدي عسكر غافل تاتوركن (? تِقْرركن an) بو هنكامهدن اضطرابه دوشديلر موسى جامخوابندن صحرايوب اتلندي حريف انت أوڭندن قاچويردي موسى تهور ايله انى تعقيب ايدةرك عسكرندن ايرادي ابن الاعرابي پوصو اوزرينة چكوب تمام صحل يرينه ايرشدكده اوزرينه دوندي وبالجملة اوزرينه هجوم ايدوب موسايي اخذ وقيد وبند ايله ابن حعوية صوزینه (صوبینه 1.) گتوردیلر جمله خلت بو حریفت اقدام وجراتندن عجبه قالدی پس ابن حمعوية موسايئ ابس طواون طرفنه ارسال قيلدي اول دخي اني الوب بالجملة عسكري ايلة مصرة داخل اولدي \*

Cum Mousa iste vir esset strenuus et fortis, Ibn Djaigawiyyah, qui Ibn Thoulouni nomine Harranem curabat, in timorem et perturbationem incidit. Interea ad eum accessit vir quidam ex Arabibus, nomine Ibn al Garri et, Cur, inquit, ab impetu Mousae tantopere tibi times? Nam licet strenuus sit, at nihilominus torpido et perturbato est animo, nec firmus est et stabilis. Si vis, proficiscar et illius caput avulsum coram te afferam. Ibn Djaigawiyyah hunc sermonem audacia plenum miratur. Quidquid vis, inquit, illud perage. Tum astutus ille ex militibus viginti tantum viros elegit bello assuetos et ad Mousae castra profectus, comitum suorum nonnullos in insidiis collocat, praecipiens illis

ut simulac certum signum dedisset, ad impetum faciendum consurgerent. Ipse cum reliquis, qui eum sequebantur, castra ingressus, ad locum penetravit Mousae tentorio vicinum, et cum in media usque castra pervenisset, non sine dolo et àrte se admovens non nullos equos, qui funibus alligati stabant, vinculis liberat et clamore sublato terrefacit. Exercitus (hostium) qui negligenter agebat, trepidare coepit et hoc tumultu maximopere conturbari. Mousa vero stratis exsiliens, equim conscendit et veteratorem, qui coram eo fugam simulabat, temere insequitur, et longius a castris suis discedit, Arabe eum sensim ad locum insidiarum pertrahente. Qui cum ad locum opportunum pervenisset, subito se convertit, et (ut rem summatim exponam) Mousam capiunt, et vinculis constrictum ad Ibn Djaigawiyyam ducunt. Hominis vafri audaciam et forțitudinem omnes admirati sunt. At Ibn Djaigawiyyah Mousam misit ad Thoulounidem, qui captiyum abducens cum suo exercitu in Aegyptum rediit. H.]

Pag. 37. v. 9 seqq. ] De Abbasi seditione pauca habet Freitagus, qui tamen perperameum Abulabbasum nominat, quod cognomen est Amedis patris: pauca etiam habet Deguignesius. Nos auctores secuti sumus Macrizium ac Noveirium.

وحَمَلَ مَعَمُ احْمَدُ بنُ مَحَمَدُ الواسطيّ : Ibid. v. 11 et seqq.] Noveirii haec sunt verba المحمّد بن محمّد الواسطيّ : Ibid. v. 11 et seqq.] Noveirii haec sunt verba كاتب ابية وايمن الاسود مقيدان (مقيدين 1) فلما رجع احمد الي مصر وجده قد اخذ الفي الف دينار وامر صاحب المخراج ان يضمها (يضمئها 1) لهم ففعل \*

[ Ibid. v. 29. Illius Elyasi sectaeque Ebadhidarum (الاباضية), cui praefuit, in editis libris historicis aut rara aut nulla mentio est. Ex Makrizio, qui peculiari capite de variis sectis Moslemicis disserit, disco, Ebadhitas pertinere ad Kharedjitas (الخوارج), i. e. ad rebelles et haereticos, et nomen accepisse ab Abdalla ibn Ebadh ex filiis Makaïsi, cujus verum nomen fuit al Harets ibn Amrou, qui adversus Merwanum ibn Mohammed ultimum Khalifam Ommayadicae gentis rebellaverat, et, ut Schehrestanius addit in suo de religionibus libro MS. 587 (447), ab Abdalla ibn Mohammed ibn Athiah (عطية) adversus eum misso, sagitta interfectus est. Alii contra ab Obadho, vico agri Yemamae, Obadhitas appellandos arbitrantur. Sed harum literarum studiosi ipsa Makrizii verba inspiciant, a nobis hic descripta: بالعرض من اليمامة نزلها فجد بن عامر ويقال بل ينسبون التي اباض بضم الهمزة وهي قرية بالعرض من اليمامة نزلها فجد بن عامر ويقال بل ينسبون التي اباض بضم الهمزة وهي قرية بالعرض من اليمامة نزلها فجد بن عامر ويقال بل ينسبون التي اباض بضم الهمزة وهي قرية بالعرض من اليمامة نزلها فجد بن عامر ويقال بل ينسبون التي اباض بضم الهمزة وهي قرية بالعرض من اليمامة نزلها فجد بن عامر ويقال بل ينسبون التي اباض بضم الهمزة وهي قرية بالعرض من اليمامة نزلها فجد بن عامر ويقال بل ينسبون التي اباض بضم الهمزة وهي قرية بالعرض من المامة نزلها فجد بن عامر ويقال بل ينسبون التي اباض بضم الهمزة وهي قرية بالعرض من المامة نزلها فجد بن عالم التيمامة المحدد الله بن الل

Pag. 38. v. 3 et seqq.] Versus ad speciem tertiam pertinentes Arabice ita se habent:

 \*-ن آل طولون اصلي ان سالب فما فوقي المفتخر بالجود مفتخر اللهود الله المعادلة الم المعادلة الم المعادلة الم المعادلة الم المعادلة المعادلة

a In codicibus 372 et 276 est درى.

b Ita rescribere iussit praeceptor pro اعدوا, quod est in codice 371, et إعدوا, quod in 372, et إعدوا praeceptor pro إعدوا

c النفوس , est in codicibus 276 et 372 , النفوس in 371.

d تبادره est in codicibus 276 et 371.

وادركوا العبّاس لاربع خلون من رجب وعاد احمد بن طوارن الي الفسطاط : Hic ita loquitur للاث عشرة خلت منه وقدم العبّاس والاسري في شوال ثم اخرجوا اوّل ذي القعدة وقد بنيت للاث عشرة خلت منه وقدم العبّاس والاسري في شوال ثم اخرجوا اوّل ذي القعدة وقد بنيت واخذ اسيرا وحمل الي ابيه : Sed Noveirius habet . لهم دكة عالية فضربوا والقوا من اعلاها فعبسه في حجرة في الدار الي ان قدم العسكر ببقية الاسري من اصحابه فلما قدموا احضرهم احمد عنده والعبّاس معهم وامرة ان يقطع ايدي اعيانهم وارجلهم ففعل ذلك فلما فرغ منهم وبخمة ابوة وذمه وقال لم هكذا يكون الربيس والمقدم كان الاحس انك القيت نفسك بين وسالت الصفيم عنك وعنهم فكان ذلك اعلي لمحلك وكنت قضيت حقوقهم عم أمور به فضرب ماية مقوعة ودموع احمد تجري علي خدّة رقّة اولدة ثم ردّة الي الحجرة واعتقله وذلك في سنة ثمان وستين ومايتين \*

[Probabilior fortasse nonnullis alia rei exponendae ratio videbitur, quam Monadjdjem Baschi in suo Chronico secutus est: nempe non ab ipso Abbaso pedes manusque rebellium abscissos, sed eo praesente et intuente supplicium de iis sumtum esse; dein Ahmedem truci vultu se convertisse in filium, ejusque atrocitatem his verbis castigasse: المنافية المنافية

Pag. 39. v. 1 seqq.] Quae de incursione in fines Graecorum narravimus, a Deguignesio petivimus, qui ita mox pergit. Ensuite Ahmed marcha contre Ahmed fils de Modabber, qui étoit son receveur des tributs dans Damas et la Palestine, il le fit pri-

sonnier, s'empara de tous ses biens et ne lui rendit la liberté que pour une somme de six cens mille pièces d'or. Hic ipse ille, ut videtur, fuit Amedes Modabbarides, cu-jus tanta cum Tulonide in Aegypto fuit contentio, quemque supra memoravimus fratrem rogasse, curaret ut provincias Palaestinam, Jordaniam et Damascenam obtineret. Obtinuisse eum nullibi legimus, sed ex hoc Deguignesii loco colligere licet. Historiae tamen id non inseruimus, quoniam de tempore, quo acciderit, dubitandi est causa: nam ait Deguignesius, Simae invasionem factam fuisse anno a fugâ Mohammedis CCLXVII, quaeque post illa de Modabbaride narrat, evenisse anno sequente. Enimvero utroque hoc anno Tulonides occupabatur bello cum Abbaso filio, ut ipsum saltem interea agmen Damascum movisse non videatur probabile.

ذكر خلاف لولو علي : Pag. 39. v. 6 et seqq.] Refert Noveirius in historia Tulonidarum وحسن الله جمع الحمد كان سبب ذلك أن التحسين بن أمهاجر أغلب علي احمد بن طولون وحسن له جمع الاموال ومنعه من سماحته وحزّنه علي عوايده التجميلة فنفرت القلوب عن احمد وتغيّرت التحواطر عليه فتنكّر له غلامه لولو وكان عمدته عليه وكان في يده حلب وحمص وقنسرين وديار مصر\*

a Duae literae huius nominis postremae non satis clare sunt scriptae in codice. Ceterum homo mihi plane ignotus est.

b Vicit, nimirum rationibus; hoc est, persuasit. [Potius multum auctoritate valuit apud Ahmedem. Belgae Arabica satis accurate exprimentes dicerent: hij vermogt veel op Ahmed. H.]

lbid. v. 11 seqq.] Haec narrat Freitagus in nota ad Kemaleddinem 178.

Ibid. v. 19 seqq.] Quae sequuntur, ex Noveirio praesertim petivimus, praeter quem et Macrizium de Luloïs defectione et certamine inter Tulonidem et Movassecem conferendi sunt Elmacinus, Abulfeda, Deguignesius, Kemaleddin et Freitagus in notis 136, 142, 143 et 148.

فكتب احمد الي المعتمد علي الله كتابا يقول : Ibid. v. 30 et seqq. ] Noveirius scribit النبي خايف على المير المومنين من سوء يلحقه وقد اجتمع عندي ماية الف عنان انجاد وإنا اري لسيدي امير المومنين الانحدار الي مصر فان امرة يرجع بعد الامتهان الي نهاية العزّ ولا "يهنّا لاخية الموفق فيه شيئًا ممّا نخانه عليه وسيّر له قرين ذلك سفايم بماية الف دينار وذلك في سنة ثمان وستين ومايتين \*

a Vox sine ullo puncto diacritico, ut vocant, in codice legitur. Proprie verba significare videntur: Neque gratulabitur aliquis fratri eius Movasfeci de ulla re ex eis, quae illi metuimus: hoc est: Nihil fratri contra eum succedet.

equidem vertam: Et misit وسير له قرين ذلك سفايح بماية الف تدينار equidem vertam: Et misit ipsi una cum hoc nuntio hippoperas plenas 100000 aureorum. Ejusmodi perae sive crumenae duae, quae continent mille thaleros, apud Turcas يوك onus appellantur (ef. Menins.

ninski in voce) quia hoc jumenti onus esse censetur. Apud Arabes nomen illis est in duali. Plurale fractum سفيحان debet descendere a singulari سفيحان. H.]
Pag. 40. v. 9 seq. qui aliquot etiam invasiones in terras Graecorum fecerat, Hoc e

Deguignesio petivimus, qui eas factas refert anno Arabum 268.

Ibid. v. 14 et seqq.] Haec sumsimus ex Noveirii historia imperii Abbasidarum: ذكر سير المعتمد الي مصر وعودة قبل وصولة اليها\* في عهذة السنة سار المعتمد نحو مصر وكان سبب ذلك انه لم يكن له من النحلافة الا اسمها ولا طينفذ له توقيع في قليل ولا كثير وكان الحكم كلَّه للموفق والاصوال تجبَّى اليم فانف وضجر المعتمد من ذلك وكتب الى احمد بس طولون يشكو اليم من اخيم في السر فاشار عليه باللحاق به بمصر ووعدة النصر وسير عسكرا الي الرقة يتنظّرون وصول المعتمد اليهم فاغتنم المعتمد غيبة الموفق عنه وسار في جمادي الاولى ومعد جماعة من القواد فاقام بالكُعيل يتصيد ثم سار حتى سار الي عمل اسحق بن C كنداجق وهو عامل الموصل وعامة الجزيرة فوثب اسمعق بمن مع المعتمد من القواد فقبضهم وهم b ترك واحمد بن خافان وخطارش وقيدهم واخذ اموااهم ودوابهم وكان صاعد بن صحاد وزير الموفق قد كتب اليم بذلك عن الموفق وكان سبب تمكّنه منهم وصوله الى قبضهم اندم اظهر انعة معهم في طاعة المعتمد اذ هـو الخليفة ولقيهم لما صاروا الى عملة وسار معهم عـدة مراحل فلما قارب عمل احمد بن طولون ارتصل الاتباع والغلمان الذين مسع المعتمد ومسع قدوادة ولم يترك اسحى اصحابه يوتحلون ثم قال للقواد وهم عند المعتمد انكم قد قاربتم عمل ابن طولون والاصر امره وتصيرون جنده وتحت يده افترضون ذلك وقد علمتم انه كواحد منكم وتناظروا في ذلك حتى ارتفع النهار والم يرحل المعتمد ثم قال ابم قوموا بنا حتى نتناظر في غير حضرة امير المومنين فاخذ بايديهم الى خيمة له فلما دخلوا الخيمة قبض عليهم وتيدهم واخذ ساير من مع المعتمد من القواد ثم مضى الى المعتمد فعزله عن مسيره عن دار ملكه وملك اباية وفراق اخيه الموفق وهو على الحال التي هو بها من الحرب ثم حملة ابن كنداجق ومن معة حتى الدخلهم سامرا \*

d No-

a CCLXIX.

b Male in codice legitur ينفذ. Sensus proprius esse videtur: Nec ullum ipsi mandatum penetravit in paucis aut multis.

d Nomina haec sunt trium hominum mihi ignotorum, nec locus integer esse videtur.

فامر ابن طولون بكتاب خلع فيه الموفق : Pag. 41. v. 28 seqq.] Verba Macrizii sunt فلم الموفق خلع الطاعة من ولاية العهد لمخالفته المعتمد وحصرة اياه وكتب فيه ان ابا احمد الموفق خلع الطاعة وبري من الذمة فوجب جهادة على الامة \*

وفيها لعن المعتمد : Pag. 42. v. 5 et seqq. ] Refert Noveirius in historià Abbasidarum المحمد بن طولون في دار العامة وامر بلعنه علي المنابر وولي السحى بن كنداجى علي اعمال ابن طولون وفرض (وفوض ١٠) اليه من أوباب الشماسية الي افريقية أو وولا شرطة النحاصة وكان سبب تغيره علي ابن طولون انه قطع خطبة الموفق واسقط اسمه عن الطرز فتقدم الموفق الي المعتمد فبلغ ذلك : Et Macrizius habet . يلعنه فلعنه مكرها وكان المعتمد في الباطن مع ابن طولون فبلغ ذلك : المارفق الي احمد بن طولون علي المنابر فلعن عليها بما صيغته اللهم العنه الموفق أعنا يقل حدّة ويتعس جدّة واجعله مثلا للغابرين انّك لا تصلم عمل المفسدين \*

a Est porta Bagdadi, quae nomen duxit a Schamasia, campo in superiori urbis parte. Conferatur Freitagius in nota ad Kemaleddinem 136.

b Corporis sui custodibus praefecit Ishacum Kendagici filium.

c Conferatur de hac voce et de ipsa re Reiskius in notâ ad Abulfedam 223.

d Ita loquitur Macrizius, quia tametsi, ut Noveirius narrat, ipse Chalifa id iussisset, frater tamen hoc ipsi imperasset.

Deguignesius scripsit: Movassec sit maudire Ahmed dans les prières publiques dans tous les pays où il avoit quelque autorité, surtout à Bagdad et dans l'Eraque: quelques Osseciers d'Ahmed exécuterent ces ordres à Damas; leur chef étoit appellé Bazman. Praesectum Thoguriae, quem nos Bazemazum adpellavimus, Deguignesius Bazmanem nominavit; et nihil est cur negemus, hunc ex edicto Movassecis Tulonidem exsecratum esse. Enimvero hic non Damasci, sed in Cilicia commorabatur.

[ Ibid. v. 12 seqq. Expeditionis adversus Meccam a Thoulounide susceptae obiter meminit Guignesius; uberior narratio, quae in textu legitur, Chronico Turcico Monadjdjimi Baschii debetur. H.]

ذكر وفاة احمد : Tradidit Noveirius in historia Tulonidarum وفاتة في الليل من ليلة الاحد لعشر ليال خلون بن طواون وشيء من اخبارة وسيرته \* كانت وفاتة في الليل من ليلة الاحد لعشر ليال خلون من ذي القعدة سنة سبعين ومايتين قيل وكان سبب وفاته ان نايبه بطرسوس أو وثب عليه مازيار النحادم وقبض عليه واظهر النحلاف علي احمد فجمع احمد العساكر وسار اليه فلما وصل الي ادنة كاتبه وراسله واستماله فلم يلتفت مازيار الي سالته فسار احمد اليه وحصرة فخرن مازيار نهر البلد علي منزلة العسكر فكاد الناس يهلكون فرحل احمد حنقا وكان النومان شتاء مازيار الي مازيار التي مازيار التي عاريار التي مازيار التي عاريار التي عاريار التي العسكر فكاد الناس يهلكون فرحل احمد حنقا وكان النومان شتاء وكتب التي مازيار التي عاريار التي العدر فيه \*

a Ita rescripsi pro وتب علمنه, quod in codice est manu scripto, sed nullum sensum habere videtur. Vocibus نايبه بطرسوس significatur Chalfus Ferganius.

b Ita verbum pronunciavimus, quod sine punctis diacriticis in codice legitur: ceterum quid sit lacerare fluvium, equidem nescio. Forte hic librarii mendum est.

c Siquidem verba integra sint, transferenda videntur: Non abco, nisi metu, ne haec provincia, in extremis finibus sita, in partes dilaceretur, et hostis eam concupiscat,

[ Pag. 42. v. 20 sqq. Quod de Moawiae sepulcro ab Ahmede instaurato adjecimus, iterum ex Chronico Turcico Modadjdjimi Baschii repetitum est, cui tamen fidem habere non possumus illud ab eo factum esse perhibenti, quod Ismaëlitarum sectae faveret (السماعيلية طايفهسنه ميل ايدوب). Quid enim Ommayadae cum Alidis et Ismaëlitis eorum asseclis, quorum nomen Alimedis tempore nondum exstitisse videtur? H.]

الفاطر v. 29 et seqq.] Narrat hoc partim Deguignesius, sed haud supervacuum erit conferre Noveirii locum, ubi idem retulit in historia Abbasidarum: قال البو الفرج بن البجوزي البجارية الماروم نزلت ناحية باب قبلبة علي ستّمة اميال من طرسوس وهم زها ماية الف مع بطريق البطارقة اندرياس فيتبهم بارمار المحادم ليلا فقتل رئيسهم وخلقا كثيرا من اصحابه يقال انهم بلغوا ستّين الفا واخذ لهم سبع صلبان من ذهب وفضة فيها صليبهم الاعظم من ذهب مكلل بالجواهر واخذ خمسة عشر الف دابّة وبغل ومن فلارج مثل ذلك وسيوفا صحلاة بذهب وفضة ومناطق واربع كراسي من ذهب ومايتي طون من ذهب وانية كثيرة ونحوا من عشرة الاف علم وذلك في يـوم الثلثا لسبع خلون من شهر ربيع الأول \*

a Deguignesius prodidit: En même-tems les Grecs étoient entrés à la tête de cent mille hommes dans la Syrie, et étoient venus assiéger la ville de Calamia située à six milles de Tharse. Hinc odicie est manu scripto.

b Vox j hic significare videtur tegetem stragulumve quo operitur pilentum camelinum: quam potestatem tertiam ponit Golius.

c Accidit hoc igitur antequam Amedes Tarsum obsidione cingeret, nam tum hiems aderat. [Ibid. Quae h. l. narrantur de expeditione et clade Graecorum digna sunt, quae comparentur cum Historicorum Byzantinorum testimoniis et accuratius expendantur. Secundum Constantinum Imp. in Vita Basilii Macedonis p. 176 sqq., quem cum alii secuti sunt Scriptores, tum vel maxime Cedrenus p. 575 sq., Andreas iste, hic a Nuveirío memoratus et ex Scytharum gente oriundus, non fuit Patricius Patriciorum, i. e. Πρωτοπατρίκιος, sed Patricius simpliciter, quam dignitatem, uti et Scholarum (i. e. satellitum Imperatoris) praefecturam consecutus erat ob praeclaram fortitudinem ipsius contra Saracenos, quo in bello deinceps non victus, ut Nuweirius ait, sed victor fuisse perhibetur. Cum enim aliquando Emirus Tarsensis Andream minacibus impiisque li-

teris provocasset, hic incensus ira et Jesum Mariamque laesae sanctitatis ultores advocans, in Ciliciam pergit et apud fluvium Podandum (Ποδανδόν, Arab. بندندون) hostes magna clade profligat, ipso Emiro caeso, et ingenti praeda potitus, a Tarso oppugnanda tamen abstiret, quod sibi non satis virium esse arbitraretur. Hinc Andreae apud Imp. Basilium in invidiam adducto, quasi officio defuisset, sufficitur Stypiota quidam, rei militaris imperitus, sed qui pollicitus erat, se Tarsum brevi in potestatem esse redacturum. Qui cum ad locum!, Χρυσοβοῦλλου appellatum, pervenisset, et secure ageret, noctu a Barbaris opprimitur, qui de improviso ingentem equorum multitudinem, quorum candis sicca coria alligaverant, tubis lituisque concinentibus in aperta Graecorum castra immittunt, ipsi stricto gladio sequuntur, et hostes subito incursu perterritos internecione delent. Sic rem narrant Constantinus et Cedrenus, apud quos utrum Χευσοβούλλου idem sit ac (sic enim teste Lex. Geogr. scribendum) apud Arabes, non definio: hoc vero agnosco, Orientales Andream cum Stypiota confudisse, et Nuweirii vel potius Ibn al Djouzii narrationem de hoc intelligendam esse. An vero ipsi credendum sit de Graeci exercitus numero, item de caede ducis (quem cladi superfuisse ex Leone Grammatico et aliis colligas ) affirmare non ausim. Hoc vero Arabis illius beneficio novimus, quod annotare neglexerunt auctores Byzantini, hanc Stypiotae cladem ad A. 883 et ad diem 13 Septembris referendam esse: hic enim diei 7 mensis Rabiae primi Anni 270 respondet. At difficilius erit pronuntiare de tempore, quo illustris illa victoria Andreae de Tarsensibus acciderit. Si auctoribus Graecis, quorum testimonium excitavimus, cre. dendum sit, non adeo magnum intervallum fuit inter rem ab Andrea bene gestam et cladem successoris. At si Leonem Grammaticum inspicias p. 474 et Georgium Monachum p. 548, praecipuam caussam, cur Andream ducem munere privarir Basilius Imp., hanc fuisse reperies, quod ipsum, ut conjurationis a Leone in patrem factae participem, apud Principem detulissent inimici. Quae si vera sint, quid impedit, quominus ea opportunitate usi sint obtrectatores, ad res jam ante aliquot annos ab Andrea in Oriente gestas, carpendas. Huc si accesserit, quod Tarsenses eodem loco, nempe apud Podandum flumen, ab Andrea fusi sint, quo Abdallah ibn Raschid, anno 264, ut est apud Abulfaragium H. D. p. 271, vel ut in Chron. Syriaco legitur p. 171, anno 266, i.e. vel sexennio, vel quadriennio, ante Stypiotae cladem, a Graecis, toto paene exercitu deleto, captus sit, forte mecum existimabis, hanc cum Abdalla pugnam eandem esse, quam Graeci, Andreae virtutem celebrantes, memorarunt. Si enim haec duo proelia diversa sint, non adeo miror, quod Arabes hic, ut saepe, cladem suam silentio praeterierint, quam quod Graeci suam victoriam illaudatam reliquerint. Opinioni meae hoc unum obstare videtur, quod Arabum Dux non, ut Graeci perhibent, occisus sit, sed in hostium manus pervenerit. Verum in ejusmodi rebus saepius erratum esse, argumento est cum exemplum Stypiotae, quod modo vidimus, tum aliud certius etiam Bazmazi, (uti hic appellatur) Tarsensium Emiri, qui Stypiotam fuderat. Hunc enim narrant Constant.

R 2

Imp. in Vita Basilii p. 184, Cedrenus p. 580 sq. et Zonaras p. 171, victoria elatum, haud ita multo post, regnante adhuc Basilio, i. e. inter A. 883 et 886, cum triginta navibus longis Chalcidem in Euboea magna vi oppugnasse et ad extremum eruptione oppidanorum illius copias fusas, ipsum interfectum esse. Contra auctores laudd. a Freytagio in notis ad Kemaloddinum p. 105. n. 162, affirmant, anno adhuc 278 vel 279 (A. 891 - 893) Bazmazum vixisse, eoque demum anno periisse in obsidione ignotae cujusdam urbis Schalinda vel Saled. Quorum scriptorum testimonium insigniter illustrat et amplificat بتاريخ صنجم باشي, in quo ad A. 278 de Bazmazi interitu se-بازماز صايفه ولايتنه غراية كيدوب سلند نام قلعهيي صحاصرة اثناسنده عراية منجنقدن ایتلان طاشت بر پارچهسی بو کرونه (کروهه ۱) دوقنوب عظیم اثر ایلدي پس كيروية دونوب كيدركن يولده رجب منتصفنده فوت اولوب جنازسي طرسوسة نقل وانده دفن ایلدیلر. Bazmaz in Graecorum ditionem expeditione suscepta arcem Saland appellatam oppugnavit. Quod dum facit, fragmentum lapidis e balista emissum turbam illam (obsessorum) yehementer afflixit et stragem edidit. Tum reversus inter proficiscendum in ipsa via decessit mense Redjebo, illiusque feretro Tarsum delato ibi sepultus est. Sic igitur Orientales hoc loco corrigendo Byzantinorum errori inserviunt. At vicissim Graecorum auctoritate nomen Emiri variis modis corruptum emendari poterit, quod minime omnium ab illis exspectari posse videbatur. Cum enim alii hominem مازيار vel مازيار alii بازمان, vel بازمان appellent, Constantinus, cujus, quippe aetate non multum junioris, in talibus magna est auctoritas, istum Chalcidis obsessorem 'Equav nominat, nec reliqui variant. Quae scriptio ostendit nomen in omnibus, quae vidimus, يازمار rescribendum esse, a qua forma sane nomina يازمار rescribendum esse بازمان et بازمان non multum discedunt. H.]

Pag. 43. v. 5 et seqq.] Quae hic narramus, in primis petivimus ex Kemaleddine et Freitagi in eum commentario, Abulfedà, Noveirio et Macrizio.

Ibid. v. 13: Farmam] Ita cum Sacio in altero Chrestomathiae Arabicae tomo et Herbelotio in bibliothecâ orientali hoc urbis nomen pronunciavimus; et Quatremèrius Fermam etiam dixit, quamquam in codice Macrizii 372, ceterum carente vocalibus, manifeste scriptum est Forma.

[ Ibid. v. 14. Chronicon Turcicum saepe a nobis laudatum Amedem non Fosthathae, sed Antiochiae obiisse tradit, corpus autem defuncti in Aegyptum translatum esse videri, quia refert Ibn Khalicanus se invisisse Ahmedis tumulum, apud Misr haud procul castello situm. H.]

ابو بكوة النقفي صاحب رسول الله كان حنفي المذهب وتولّي القفاء بمصر سنة ثمان المحارث بن كلدة الثقفي صاحب رسول الله كان حنفي المذهب وتولّي القفاء بمصر سنة ثمان المحارث بن كلدة الثقفي صاحب رسول الله كان حنفي المذهب وتولّي القفاء بمصر سنة ثمان المحارث بن كلدة الثقفي صاحب رسول الله كان حنفي المذهب وتولّي القفاء بمصر سنة ثمان المحارث بن كلدة الثقفي صاحب رسول الله كان حنفي المذهب وتولّي القفاء بمصر سنة ثمان المحارث بن كلدة الثقفي صاحب رسول الله كان حنفي المذهب وتولّي القفاء بمصر سنة ثمان المحارث بن كلدة الثقفي صاحب رسول الله كان حنفي المذهب وتولّي القفاء بمصر سنة ثمان المحارث بن كلدة الثقفي صاحب رسول الله كان حنفي المذهب وتولّي القفاء بمصر سنة ثمان المحارث بن كلدة الثقفي صاحب رسول الله كان حنفي المدهب وتولّي القفاء بمصر سنة ثمان المحارث بن كلدة الثقفي صاحب رسول الله كان حنفي المدهب وتولّي القفاء بمصر سنة ثمان المحارث بن كلدة الثقفي صاحب رسول الله كان حنفي المدهب وتولّي القفاء بمصر سنة ثمان المحارث بن كلدة الثقفي صاحب رسول الله كان حنفي المدهب وتولّي المدهب وتول

او تسع وسبعين ومايتين وديل قدمها متوليا قضاءها من قبل المتوكل يـوم الجمعة لثمان خلون من جمادي الاخرة سنة ست واربعين ومايتين وظهر من حسن سيرته وجميل طريقته ما هو - مشهور وله مع احمد بس طولون صاحب مصر وقايع مذكورة وكان يدفع له في كل سنة الف دينار خارجا عن المقدّر له فيتركها بختمها ولا يتصرفك فيها فلما فعالا الني خلع الموفق بن بن المتوكل وهو والد المعتضد من ولاية العهد امتنع القاضي بكار من ذلك والقصة مشهورة فاعتقله احمد ثه طالبه بجملة المبلغ الذي كان ياخذه كل سنة فحمله اليه بختمه وكان ثمانية عشر كيشا فاستحيّ احمد منه وكان يظنّ انه اخرجها وانه يعجز عن القيام بها فلهذا طالبه ولما اعتقله أمرة أن يسلم القضاء الى محمد بن شأذان الجوهري ففعل وجعله كالخليفة لـ وبقى مسجونا مدة سنين (? سنتين an) ووقفه للناس مرارا كثيرة وكان يحدث في السجن من طاق فيه لان اصحاب الحديث شكوا الى ابن طولون انقطاع استماع الحديث من بكَّار وسالوة أن ياذن له في الحديث ففعل وكان يحدث علي ما ذكرناه وكان القاضي بكّار احد البكّايين التالين لكتاب الله عز وجل وكان اذا فرغ من الحكم خلا بنفسة وعرض عليها قصص جميع من تقدم اليه وما حكم به وبكي وكان يخاطب بنفسه ويقول بيا بكار تقدم اليك رجلان في كذا وخصيمان في كذا وحكمت بكذا فما يكون جوابك غدا وكان يكثر الوعظ للخصوم اذا اراك اليمين ويتلوا (وبتلو ١٠) عليهم قولة تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الي اخر الاية ( Cor. Sur. III. v. 71) وكان يحاسب امناءة في كل وقت ويسال عن الشهود في كل وقت وكانت ولادته بالبصوة سنة اثنتين وثمانين وماية وتوقي وهو باق على القفاء مسجونا لست خلون من ذي الحجّة سنة سبعين ومايتين بمصر وبقيت مصر بعدة بلا قاض ثيلاث سنين وقبرة بالقرب من قدبر الشريف ابس طباطبا وقيل كانت ولايته القضاء سنة ست واربعين ومايتين وهو الاصم وتيل سنة خمس واربعين رحمة الله تعالى \*

وتولي القضاء سنة التعام وكانت ولادته aliter legitur in Cod. Palm. qui narrationem turbat et confundit. In eo inter alia scriptum est وتولي القضاء سنة خمس واربعين ; deinde compluribus interjectis narratur, eum anno 246 Iudicem Fosthathae factum esse, omissis verbis Codicis Mauritanici extremis وقيل سنة خمس واربعين . Eadem confusio regnat in illis, quae de sepulcro Baccaris traduntur, quod alio loco, in vicinia tumuli al Scherifi Ibn al Thabathabae ponitur, Codici Leydensi convenienter; in alio loco sic describitur: عند مصلي بني مسكين على الطريق تصت . Qui in hac vita memorantur وقبرة مشهور هناك عند مصلي بني مسكين على الطريق المذكور معروف باستجابة الدعاء المناء aliunde mihi non innotuerunt. Nisi distinguerentur ab الشهود و syndicos Iudicis esse arbitrarer. An simpliciter sunt interioris admissionis amici, quos de rebus gravioribus in consilium adhibebat? H.]

Pag. 44. v. 6 seqq. ] Hoc ex Deguignesio: quae vs. 9 et deinceps sequentur ex No-veirio petivimus.

Ibid. v. 12: Saidem Mochalledis filium.] Quem Noveirius in historia Abbasidarum Movassecis vezirum adpellaverat; hic in historia Tulonidarum eius scribam nominat.

الموفق فسرة ما تضمنته وعلم إن ابس طولون أنّما فعل ذلك لمغالاته في المناصحة أيم وكان الموفق فسرة ما تضمنته وعلم إن ابس طولون أنّما فعل ذلك لمغالاته في المناصحة أيم وكان ألموفق كامل العقل فسكن ذلك منه ما كان في نفسه علي احمد ومال قلبه اليه \* الموفق كامل العقل فسكن ذلك منه ما كان في نفسه علي احمد ومال قلبه اليه \* الموفق كامل العقل فسكن ذلك منه ما كان في نفسه علي احمد ومال قلبه اليه \* الموفق كامل العقل فسكن ذلك منه ما كان في نفسه على احمد ومال قلبه اليه \* الموفق كامل العقل فسكن ذلك منه ما كان في نفسه على احمد ومال قلبه اليه \* الموفق كامل العقل فسكن ذلك منه ما كان في نفسه على العقل فسكن ذلك منه ما كان في نفسه على العقل فسكن العقل فسكن ألموفق كان في نفسه على العقل فسكن العقل فسكن العقل فسكن العقل فسكن العقل فسكن العقل العقل فسكن العقل فسكن العقل فسكن العقل العقل في نفسه على العقل العقل في العقل في العقل العقل

Pag. 45. v. 9.] Hic Chalicanidi praetulimus auctores laudd. a Freytago n. 148.

قلما بلغ المعتمد موته اشتد وجده وجوعة : Ibid. v. 11 et seqq.] In Macrizio est

الي الله اشكوا الله عراني كوقع الاسل \*
على رجل اروع يُدري فيه فضل والرجل \*
شهاب خبا وقده وعارض غيث عاقبل \*
شهاب خبا وقده وعارض غيث الدول \*

a Carmen hoc absque vocalibus legitur in manuscriptis codicibus: ceterum الأسل scribendum esse pro الأسل, et apparet e metro versuum Bacchiacorum, qui in sede sexta non anapaestum habent, sed iambum, et e versu quarto, ubi الدول scribas, omoeoteleuton non obtinet:

b Est infinitivus verbi , quod inter alia significat virili animo esse, virum se praestare.

e Est hoc pro أقل, ut videtur. Secuti autem sumus auctoritatem codicis 372, namin 371 est أقل et in 276 أفل

Versus sunt Bacchiaci trimetri, qui tamen, quod de solis tetrametris Jonesius monuit, in sede prima et quarta amphibrachyn quoque recipiunt.

[ Quod ad hos Motamedis versiculos attinet, tria sunt, quae animadvertam. Primum hoc est: شكو mihi scribendum videri in prima pers. aoristi, demta litera Elif, quae in ejusmodi formis millies sine caussa additur. Alterum, الرجل Infinitivum non esse speciei primae, ea in significatione, quam extremam ponit Golius, virum se praestandi. Hic enim vel برجلة , برجلة , vel برجلة , برجلة , vel برجلة , برجلة , vel برجلة , برجلة , vel برجلة ,

quod aliter legendum et vertendum censeam versiculi tertii posterius hemistichium. Neque enim Motamedes eum, quem laudari voluit, nubem pluviae paucae, i. e. avarum appellasset. Sed haec procul dubio illius fuit sententia, nubem illam uvidam (i. e. hominem liberalissimum et munificentissimum) evanuisse. Ergo pro di cum Codice 276 reponendum est di, quod de omnium rerum occasu dicitur. H.]

وكانت صدقاته على اهل المسكنة والسقر: Auctor Macrizius tradit والفقراء واهل المسكنة والسقر: وكان راتبه كذلك (لذلك 1) في كل شهر الفي وعلي الضعفاء والفقراء واهل المسجم المسكن مقارة وكان راتبه كذلك (لذلك 1) في كل شهر الفي دينار سوي ما يطرأ عليه من النذور وصدقات الشكر علي تجديد النعم وسوي مطابحة التي اقيمت في كل يوم للصدقات في دارة وغيرها يذبح فيها البقر والكباش ويفرق للناس في القدور الفقار والقصاع علي كمل قدر او قصعة لكل مسكين اربعة ارغفة في اثنين منها فالوذج والاثنين الاخر فون القدور وكانت تعمل في دارة وينادي من احبّ ان يحضر دار الاميدر فليحضر ويفتح الابواب ويدخل الناس الميدان وابن طوارن في المجلس الذي تقدم ذكرة ينظر الي المساكين ويتامل فرحهم بما ياكلون ويحملون فيسرة ذلك ويحمد الله علي نعمته ولقد قال له مرة ابراهيم بويتامل فرحهم بما ياكلون ويحملون فيسرة ذلك الناه الامير انّا نقف في المواضع التي تقرّن فيها الصدقة فتخرج لنا الكفّ الناعمة المخضوبة نقشا والمعمم الزايع فيه والمحديدة والكف فيه الخاتم فقال على من مد يده اليك فاعطه فيذه هي الطبقة المستورة التي ذكرها الله في كتابه فقال تعالي ألم يحسبهم الجاهل أغفياء من التعقف فاحذر ان ترد يدا مدّت اليك واعط كل من يطلب منك \*

a Vocem non satis intelligo. Quinta verbi جمل forma, ut Golius ait, significat bene pulchreque sese habere: unde اهل التجمل honestiorem hominum classem designare potest, vel etiam, quod magis placet, re aliqua bene meritos. Nisi scripturae integritas omnibus tribus manuscriptis codicibus firmaretur, suspicari posses rescribendum esse إلتحمل ومنافع المنافعة والمنافعة والمنا

S. 2

possunt esse feminae elegantiores, quae stipem petere malebant, quam ornatum, quem possidebant, vendere, ut vitam tolerarent, quales inter egenas istas fuisse sequentia demonstrant. Talis igitur conditionis pauperes erant simul مستورون , quos conjunxit Nuweirius. Quintae speciei nullam significationem tribuit Golius huic loco aptam. Eandem vero nobis offert Pseudo-Wakidaeus in Expugn. Aeg. p. 16, de Mohammede haec ex Hathebi ibn Baltaäe traditione referentem: ورايته ينجمل , ubi verbum تجمل المعالية فضلا عن تجمله لاهله gnificationem. H.]

b Haec non intelligimus, et forte corrupta sunt. Certe legendum

c Nomen حديدة ferrum et ferramentum vertitur a lexicographis, sed hic armillam, eamque prețiosiorem, designare videtur. Quod confirmatur Ibrahimi verbis, ut referuntur a Soiutio: ربما امدت التي اليد المطرقة بالمجوهر والمعصم ذو السوار والكم الناعم افامنع: hoc est: Saepe ad me protenditur manus ornata margaritis, et carpus induta armilla, manicaque formosa: arceamne hanc classem? Quamquam enim diverse haec verba a Macrizio Soiutioque traduntur, hunc سوار nominasse, quod ille عديدة palam esse videtur. Chalicanides verba Ibrahimi alio iterum modo refert, sed nullum quoque memorat ferrum. Ita igitur hicce: النافي المراة وعليها الإزار وفي يدها خاتم الذهب Si mulier velata amictu, et manum aureo induta anulo, ad me veniat meque rogat: dabone ei? [Nec aliter Monadjdjim Baschi, qui Ibn Khalicanum ut videtur secutus est. H.]

وما تنفقوا من خير المحمون الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض ألم المحمون المحمون المحمول الم

Pag. 47. v. 8 et seqq.] Quae hic narramus, petivimus e Freitagii in Kemaleddinem commentario, Elmacini historia Saracenica et Noveirii memoria Tulonidarum. De ratio.

ne qua Ameles portum Ptolemaidis muniverit multis verbis exponunt Kasvinius et Lexicon Geographicum; sed locus in utroque auctore adeo corruptus est, ut sine meliorum Codicum ope intelligi nequeat.

[ Ibid. v. 15 seqq. Divitias Ahmedis etiam auget Chronicon Turcicum, asserens eum reliquisse millies centena millia aureorum, decem millia servorum armatorum, equorum totidem. H.].

lbid. v. 23 et seqq.] Hanc Amedis crudelitatem prodiderunt Chalicanides et Elmacinus.

Pag. 48. v. 21 seqq.] De his copiose exposuit Renaudotius in historia patriarcharum Alexandrinorum LVI, quocum conferendus est Elmacinus, item Macrizius a Sacio citatus in nota LXVI ad libri alterius Abdallatifi caput secundum.

Addenda ad pag. 3. v. 16 sqq. Quod h. l. et in testimoniis p. 51 ex Nuweirio traditur, Tarsi celebres tum fuisse traditionis doctores hominesque pietate, abstinentia et اتار البلاد واخبار religionis studio florentes, confirmatur etiam testimonio Kazwinii in libro قال صحمد بن : MS. 512. p. 228, haec ex Mohammede Hamadanensis filio referentis العباد Ait Mohammed والهمداني لم يزل طرسوس موطن الزهاد والصالحيين لانها كانت من ثغور المسلمين ibn al Hamadani Tarsum perpetuam fuisse sedem piorum proborumque hominum, quoniam erat ex Moslemorum confiniis. Rem accuratius explicat Kazwinius alio loco, jam edito in Uylenbroekii Iraka p. 46, vers. p. 61, ubi urbem Kazwinem eo nomine Moslemis ad incolendum commendari dicit a traditionis auctoribus, quod in confiniis esset posita ( لكونها ثغرا ), tum refert traditionem ab Alio ibn Abi Thaleb a Mohammede acceptam qua Alexandriae et Kazwinis expugnatio praedicitur, et illis qui in istis urbibus, aut in peccatorum (من رابط فيهما او في احديهما ليلة) peccatorum remissio et immunitas promittitur. Quod Mohammedis essatum procul dubio post occupatam demum a Moslemis Kazwinem extremis Omari Khalifae annis confictum est a callidis traditionis doctoribus aut viris principibus, qui hac ratione hominibus superstitionis suae tuendae et propagandae studiosissimis persuadere conabantur, ut al altera parte Alexandriam contra Graecorum classes, ab altera Kazwinem adversus Hyrcanos, vel Daylomitas, gentem ferocissimam tuerentur. Quod cum ab initio mirifice placuisset illis, يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا : qui memores essent praecepti Coranici Sur. III. v. 200 . O vos qui creditis, patientes estote, et agite fortiter, et in finibus excubate, et Deun timete; ut felices sitis, ejusdem traditionis auctoritatem posteri deinceps ad Tarsum transtulerunt, idque tanto cupidius fecerunt, quanto plus periculi et momenti nova illa belli sacri statio haberer. Ergo ab eo inde tempore ingens hominum T mulmultitudo, sive pro religione pugnare, sive Deo alia quacumque ratione placere et religioni satisfacere cupientium, in novum illud Moslemicae superstitionis receptaculum confluxit. Traditionis vero illius falso Mohammedi tributae mendacium senserat forte jam olim Bokharius, qui in Sonna MS. 356. T. I. p. 587 habet quidem caput inscriptum: باب فضل رباط يوم في سبيل الله, in quo unius diei in bello sacro excubias (رباط) toto orbe terrarum praestantiores esse dicit, sed loco adeo opportuno traditionis illius nullam mentionem facit. H.]

[Addenda ad pag. 6. v. 4. Quando hoc primum institutum fuerit ut Aegyptus in complures minores praefecturas divisa, variis legatis, sive ipsius Khalifae, sive procuratoris ab eo constituti, pareret, assimare uon ausim. At consuetudinem istam obtinuisse jam antea sub al Motasemi Khalifatu (A. H. 219 – 227) discimus ex Bar Hebraei loco in Chronico Syriaco p. 154, qui ex isto Arabicorum Principum more lucem foeneratur. Ibi sermo est de itinere a Georgio Nubarum Rege ad Khalifam salutandum suscepto, quem jussu Principis apud Syenem exceperint Quas voces male de operariis Aegypti intellexit Brunsius, de praefectis, collato Arabico due, a sing. de, bene explicuit Lorsbachius, in Archiv fur die Morg. Litt. p. 244, licet nullam caussam attulerit, cur plures eodem tempore illius provinciae praesecti memorentur. H.]



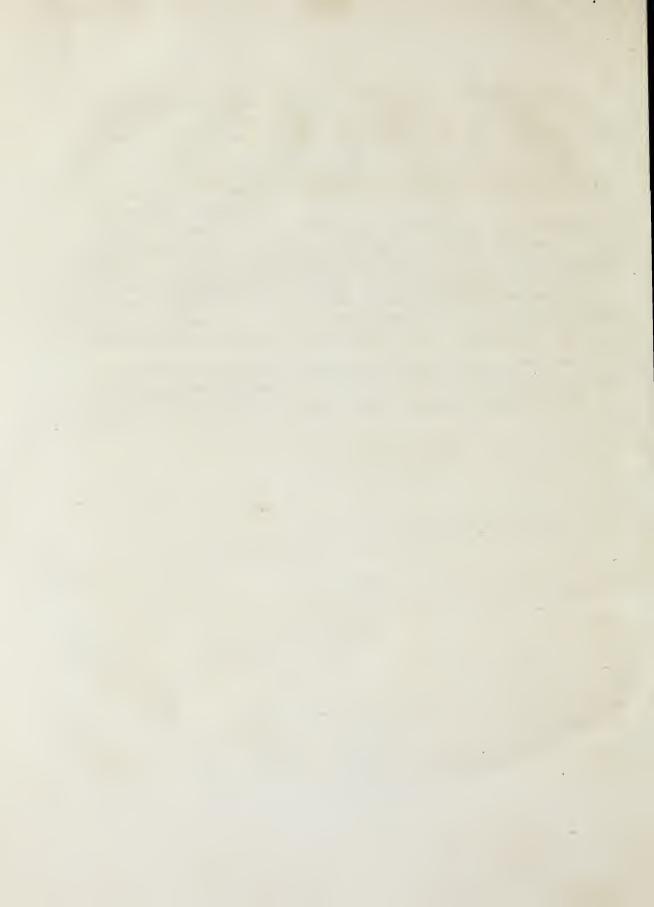

# INDEX

# VOCUM ORIENTALIUM.

افل, pag. 95. دار الامارة, 62 et 63. .93 , امناء القاضي بعد الهمة بنر, 57۰ واثناء 71. مرتحمل وقد المل التجمّل , 95 et 96. متجمّل وه. mis, 76. المحديدة , 96. ٠, 55٠ . 44 , خارجة , 55٠ خراجي و ديوان . 76 و دار الديوان رجل, 94 et 95. žilu,, 52.

. pag. 56 مراعي 550 ومرافق رقا , 72 et 73. ٠ . 90 و زوج تفك الساكفة , 95 et 96. مستور .88 وسفيحة وسفايح , 67. شكر مناينة ماشا, 64. مصايد , 56. به مضارب حق , 80٠ ظفر ورو مبارين .76 ورمّانة عريشية واعراض 570 79. وعشاري اعلام , 53 ، 此忘, 98.

, pag. 55. وي ميارين , 63. و غضون 52. بلغ, 87. . 56 و مفارش م 55٠ فاكهة , 68 وقدر 78. وقارب النحدمة ه. 64. انقطع قلبة ملحم , 54. .77 , مونة , مون وقع , نطرون نفذ, 88. ور مدى, 83. 120,015, 83. وهلالي عن عند الي .64 وقع منة بموقع 640 , موقع

# INDEX

## RERUM MEMORABILIUM.

## A.

Abbāsus. Vid. Abulfadlus.

Al Abbas. Vid. Abbasus.

Abdalla, Dasumae filius, scriba Abuaïubi quaestoris, pag. 14 et 15.

Abdalla ibn Ebadh ex filiis Makaïsi, cuius verum nomen fuit al Harets ibn Amrou, rebellis adversus Merwanum ibn Mohammed, 85.

Abdalla, Raschidis filius, Cavusi nepos, dux Tulonidis, 36, 82 et 91.

Abdalla, Fatahi filius, praefectus Halebi, 41. Abdalla ibn Mohammed ibn Athiah, 85.

Abdaniticae storeae, 29.

Abdelhamides, Abdallae filius, Abdelazizi nepos, Abdallae pronepos, Omaris Chattabidis abnepos, vulgo nominatus Abuabderraman Omarides, 18—21 ct 41.

Abdolla. Vid. Abdalla.

Abi Khaled. Vid. Abuchalidis.

Abou Abdor Rahman. Vid. Abdelhamides. Abou Ayyoub. Vid. Abuäiubus.

Abou Ahmed Thalhah. Vid. Abuämedes. Abou Becr. Vid. Abubecer.

Abou Becrah. Vid. Abubecra.

Abou Kabil. Vid. Abucabil.

Aboul Agarr. Vid. Abulagarrus.

Aboul Fadhl. Vid. Abulfadlus.

Aboul Djaisch. Vid. Abulgeischus.

Abou Mohammed. Vid. Al Rabia.

Abou Mousa. Vid. Abumusa.

Abou Mousa Isa ibn Ahmed ibn Isa ibn al Scheikh, pag. 60.

Abou Omar. Vid. Abuömar.

Abou Rouh. Vid. Aburuë.

Abous Sahba. Vid. Abussaba.

Abou Yakoub. Vid. Abuïacobus.

Abuäbderraman. Vid. Abdelhamides.

Abuäiûbus Amedes, Mohammedis filius, Schegaï nepos, quaestor Tulonidis, 13

Abuämedes Talha Movasse, Motavaccelis filius, frater chalifae Motamedis, 23-28, 39-42, 44-46.

Abubecer Mohammedes, Alii filius, Amedis nepos, e prosapia Rostemi, Maderanius, vezirus Haronis, Chomaruïae filii, 70, 72 et 73.

Abubecra Baccar, Coteibae filius, Abubar-

daäe

dane nepos, Obeidallae pronepos, Baschiris abnepos, e gente Harethi Keldae filii, iudex Fostatensis et doctor traditionum, pag. 21, 31, 37, 41, 43 – 45, 92 et 93.

Abucabil, 6.

Abuchalidis fons prope Fostatum, 17.

Abudahir Mohammedes, Rabiës filius, 31.

Abuïacobus Balchensis, 31 et 32.

Abuïosephus Iacobus, Ishaci filius, 54.

Abuhazimus, 41.

Abulagarrus, Arabs scenita, 36, 37 et 84. Abulfadlus Abbâsus, Amedis Tulonidis filius, 3, 21, 34, 36 – 38, 40 et 45.

Abulgeibides, dux Tulonidis, 18.

Abulgeischus. Vid. Chomarûia.

Abumûsa. Vid. Isa.

Abuömaris Mohammedis Kenditae liber de principibus Aegypti, 68.

Aburuë, rebellis, 21 et 22.

Abrahamus, filius Mosis, scriba Tulonidis, 48.

Abussaba. Vid. Mansor.

Acdâm, nomen delubri in Moäfire, regione Carafae, 16 et 71.

Aedes Sanctae Mariae prope Casresschamam, 48.

Regypti, Arabum provinciae, conditio ante praefecturam Tulonidis, 6 et 98.

Afsae puteus, 71.

Ahmed. Vid. Amedes.

Ahmed ibn Thagan, Chomaruiae procurator extremorum Syriae finium et Antiochiae, 82.

Ahmed ibn Isa ibn al Scheikh, Palaestinae praefectus, 60.

Ahmed ibn Isa ibn al Scheikh, praefectus Amidae, 60 et 61. Al Ahmour, tribus Arabum in Aegypto, pag. 70, 72 et 73.

Al Akdam. Vid. Acdam.

Al Alawi. Vid. Alides.

Ali. Vid. Alius.

Alidae magnam, in primis in Aegypto, habuerunt auctoritatem, 8.

Alides. Vid. Amedes et Ibrahimus.

Alîus, Amagoris filius, praefectus Syriae, 34 et 35.

Alfus, Amedis filius e prosapia Rostemi, Maderanius, vezirus Chomaruïae, 71.

Amadjour. Vid. Amagor.

Amagor, Turca, praesectus Syriae, 10, 11, 27 et 34.

Amagorides. Vid. Alius.

Amedes, Abdallae filius, Ibrahimi nepos, Ismaëlis pronepos, Abdallae abnepos, Alides, rebellis in Thebaïde, 44.

Amedes, Chasibi filius, 41.

Amedes, Geigaviae filius, 36, 37, 84 et 85. Amedes, Mohammedis filius, e prosapid Tabatabae, Alides, cognomine Boga minor, rebellis, 8 et 57.

Amedes, Mohammedis filius, Modabbarides, quaestor Aegypti, 6-8, 11, 13, 57 et 87.

Eius frater quaesturam gerit Bagdadi, 13. Amedes, Mohammedis filius, Vasctinus, scriba et familiaris Tulonidis, 5, 6, 12, 34 et 37.

medes. Vid. Abuaïubus.

Amedii dicebantur denarii aurei, ab Amede Tulonide cusi, reliquis praestantes materia, 34.

Andraeas, Patricius et Scholarum, sive satellitum Imperatoris, praefectus, 42.

Antiochia, 35.

VΩ

Annus quatuor Emirorum, pag. 6. Aquaeductus Tulonidis, 16-18.

Artalma, nomen arcis, 19.

Ascar, nomen regionis suburbanae prope Fostatum, 10 et 11.

Ascharitae, Sabae posteri, tribus Arabum in Aegypto, 70 et 73.

Avar, princeps Blemmyum, 19.

Al Awar. Vid. Avar.

Azz el Molk Mohammed ibn Abdallah al Mesihi al Harrani, 79.

#### **B.**

Babecius. Vid. Schaba,

Al Babeki, Vid. Babecius.

Baccar, Coteibae filius. Vid. Abubecra. Bagargar, varia scriptio nominis Tagarga-

ris, 50.

Baïictal, varia scriptio nominis Bakebaci, 54.

Bakebacus Turca, 6 et 12.

Al Balkhi. Vid. Abuïacobus.

Barcaei a Tulonide deficiunt, sed in officium rediguntur, 22.

Barchûchus. Vid. Barechûchus.

Barechûchus, Turca, socer Tulonidis, 3, 12, 13 et 54.

Baregôr, varià scriptio nominis Barechuchi, 52.

Baregûgus, varia scriptio nominis Barechuchi, 52.

Barekhoukh. Vid. Barechûchus.

Bazemazus, cunuchus, Thoguriae praefectus, 40, 42, 43, 91 et 92.

Al Badja. Vid. Begae.

Baschar, nomen tribus Arabum in Aegypto, 70, 72 et 73.

Begae, 19 et 20.

Blemmyes, populus Aegypti ad mare rubrum, pag. 19 et 20.

Boga Al Asgar. Vid. Boga minos.

Boga Al Azfar forte idem est ac Boga Al Asgar, 57.

Boga minor. Vid. Amedes.

Boga rufus forte idem est ac Boga minor, 57.

## C.

Câba. In hoc communi Mohammedanorum sacrario tabulae publicae deponuntur, 24.

Cabiha, mater Motazzi, chalifae, 5.

Calamia, Ciliciae urbs, 90 et 91.

Cantara Essiba, pons Cahirae, 10.

Carchius. Vid. Isa.

Al Carkhi. Vid. Carchius.

Casima, vel, ut alii nomen Arabice scribunt, Haschima, Amedis Tulonidis mater, 3.

Casresschama, castellum et regio in urbe Fostato, 48.

Cataïe, regio suburbana prope Fostatum,

Catirmir. Vid. Vasifus.

Cavernae in monte Mocattamo, cultui divino destinatae, 68.

Chaïl. Vid. Michaël.

Chalfus, Turca Ferganius, Tulonidis in Thoguria legatus, 40.

Chalifatus. Vid. Imperium Arabum Mohammedanorum.

Chomaruïa (Abulgeischus), Amedis Tulonidis filius, 5, 13, 40, 45, 49 et 82.

Chrysobûllum, nomen loci, 91.

Condagicus verum est nomen patris illius Ishaci, quem nos Kendagici filium appellavimus, 88.

Coteibades. Vid. Baccar.

Dasumades. Vid. Abdalla.
Djafar ibn Al Motamed. Vid. Gafar.
Djaisch. Vid. Geischus.
Domus praefecturae, pag. 32.
Dzous Saifain. Vid. Zusseifeinus.

## E.

Ebadhitae, 85.
Ebn Mondir, 57.
Elias, Mansoris filius, Iacusius, princeps Ibadidarum, 37, 38 et 85.
Emolumenta et auxilia dicuntur genus tributi in Aegypto, 7 et 14.
Esman, 92.
Exsecratio solennis quibus concepta fuerit verbis, 42.

#### F.

Fares, nomen portae Antiochenae, 35. Fathima. Vid. Fatima.

Fatima, Amedia Tulonidis filia, 3. Fatimidae, 8.

Fons Tulonidis, 16-18.

#### G.

Gâfar Mofauëdes Ilalla, chalifae Motamedis filius, 23-27.

Gâfar, dux copiarum Iracensium, 42.

Gaurii servi Modabbaridis, 7 et 8.

Geigaviades. Vid. Amedes, Geigaviae filius.

Geischus, Chomaruiae filius, 82.

## H.

El Habesch. Vid. Habessinorum piscina. Habessinorum piscina, pag. 71. Habessinorum fundi, 49. Habschia, filia Tulonis, 3. Habschiyya. Vid. Habschia. Al Harets ibn Amrou. Vid. Abdalla ibn Ebadh. Haron, Chomaruiae filius, 46. Haron, Mohammedis filius, Meccae praefectus, 41. Al Hasan ibn Ithaf. Vid. Hasan Itafi filius. Hasan, Itafi filius, legatus Motamedis, 44 et 45. Haschim. Vid. Haschima. Haschima. Vid. Casima. Hilal, quaestor Aegypti, 13. Hoseinus, minister Motamedis et legatus ad Scheichidem, 9. Hoseinus, Mohagiris filius, 39.

## I.

Iacobus. Vid. Abuïosephus.
Iacusius, princeps Ibadidarum. Vid. Elias.
Iarcuhus, 52.
Iazemân verum est nomen illius, quem nos Bazemazum appellavimus, 92.
Ibadidae, 37, 38 et 85.
Ibn Abil Gaib. Vid. Abulgeibides.
Ibn Asad As Samani. Vid. Nouh.
Ibnassufius. Vid. Ibrahimus, Mohammedis filius.
Ibn Autamisch. Vid. Mohammedes et Musa.
Ibn Boga. Vid. Musa, Bogae filius.
Ibn Cendadjik. Vid. Ishacus, Kendagici filius.

V 3

Ibn

Ibn Dasoumah. Vid. Abdalla, Dasumae filius.

Ibn Dinar. Vid. Ishacus, Dinari filius.

Ibn Djeigawiyyah. Vid. Amedes, Geigaviae filius.

Ibn Al Fatah. Vid. Abdalla, Fatahi filius.

Ibn al Garr, pag. 84 et 85.

Ibn Harcam. Vid. Schaba.

Ibn Hilal, 65.

Ibn Al Hosain. Vid. Temimus, Hoseini filius.

Ibn Ithaf. Vid. Hasan, Itafi filius.

Ibn Karathagan. Vid. Ibrahimus, Carataganis filius.

Ibn Kotaibah. Vid. Abubecra Baccar, Coteibae filius.

Ibn Modabbar, Vid. Amedes, Mohamme-dis filius.

Ibn Mohammed. Vid. Amedes et Ibrahimus. Ibn Mokhalled. Vid. Saïdes, Mochalledis filius.

Ibn Al Mondir. Vid. Mondirides.

Ibn Rafi. Vid. Mohammedes, Rafis filius.

Ibn Raschid ibn Cawous. Vid. Abdalla, Raschidis filius.

Ibn Schadzan al Djauhari. Vid. Mohammedes, Schazanis filius.

Ibn al Schaikh. Vid. Isa Scheichides.

1bn Soleiman. Vid. Mohammedes et Obeidalla.

Ibn As Sousi. Vid. Ibnassusius.

Ibn Thabathabah. Vid. Amedes, Mohammedis filius.

1brahimus Aglabides, praefectus Kirvanis, 37 et 38.

Ibrahimus, filius Carataganis, donationum Tulonidis procurator, 46 et 47.

Ibrahimus, Mohammedis filius, Iahiae ne-

pos, Alides, cui cognomen erat Ibnassufio, rebellis in Thebaïde, pag. 8, 9, 18 et 57.

Ieschcar, mons, in quo exstructum fuit Tulonidis templum, 10 et 28.

Imperator Graecorum, 4 et 36.

Imperium Arabum Mohammedanorum, 1, 2 et 23.

Ioannes, filius Mosis, scriba Tulonidis, 48. Ioannes, veziri Tulonidis scriba, 48 et 49. Ioppe arcem exstruxit Tulonides, 47.

Isa Carchius, praefectus Emessae, 35.

Isa ibn al Scheikh ibn Soleik, praefectus Ramlae, 60.

Isa ibn al Scheikh, praefectus Diarbecri et Amidae, 60.

Isa Scheichides Abumûsa, nobili Schaibanis genere ortus, praefectus Palaestinae, dein Syriae, postremo Armeniae, 9 et 10.

Ishâcus, Dinari filius, Alexandriae procurator, 13.

Ishacus, Kendagici filius, praefectus Mosulae et totius Mesopotamiae, 40 et 41. Ishak. Vid. Ishacus.

Inda, Iacobi patriarchae filius. Fabula de eo, 16.

## K.

Kabihah. Vid. Cabiha.

Kantharah As Siba. Vid. Cantara Essiba.

Kasim. Vid. Casima.

Kasr al Schama. Vid. Casresschama.

Al Kathayi. Vid. Cataïc.

Kathirmir. Vid. Vasifus Catirmir.

Khomarouyah. Vid. Chomarûïa, Amedis Tulonidis filius.

L.

Lamisum, Ciliciae urbs, pag. 82. Lebdah. Vid. Leptis.

Leo Sapiens sive Philosophus. Ei falso in bibliothecâ Patrum tribuitur epistola de Fidei Christianae veritate et mysteriis, 82 et 83.

Leonis Isauri, Imperatoris, epistola ad Khalifam Omarum ibn Abdalaziz de Fidei Christianae veritate et mysteriis, 83.

Leptis, arx in Africa, 37.

Loulou. Vid. Luloës.

Luloës, dux Tulonidis; Diarmodaris, Halebi, Emessae et Kinnesrinis praesectus; dux Movassecis in bello cum Zingis, 37, 39, 40, 45 et 46.

#### M.

Machôr, varia scriptio nominis Amagôris, 61.

Macarius, Ioannis filius, 48 et 49.

Maderanii, 71.

Maderanius. Vid. Abubecer et Alius.

Magôr, varia scriptio nominis Amagôris, 61. Malihus, Turca, a nonnullis fertur Ame-

dis, qui vulgo habetur Tulonis filius, pater, 3 et 51.

Mansor Abussaba, Isae Scheichidis filius,

Mansour Abous Sahba. Vid. Mansor. Maregûhus, varia scriptio nomini Barechuchi, 54.

S. Mariae aedes Fostati prope Casresschamam, 48.

Marisia, regio Nubiae, Aegypto contermina, 19. Meidân, nomen hippodromi et castelli, a Tulonide aedificatorum, pag. 11.

Menstrua pecunia, 7.

Al Mesihi. Vid. Azz.

Miasa, Chomaruïae mater, 5.

Michaël, sive, quod idem nomen est, Chaïl, Christianorum Iacobitarum Alexandriae patriarcha, 47 — 49.

Miyas. Vid. Miasa.

Moäsir, nomen tribus Iemanensis et loci in Carasa, 71.

Moällaka, templum in Casresschamå, 49. Modabbarides. Vid. Amedes, Mohammedis filius.

Moaviae chalifae tumulum, dirutum quondam ab Abbasidis, instaurari iussit Tulonides, 42 et 50.

Mohammed ibn Asad, Genealogus, 70 et 73. Mohammed ibn Ahmed ibn Isa ibn al Scheikh, praefectus Diarbecri et Amidae, 60 et 61.

Mohammedes, Abdallae filius, Abdelhacemi nepos, iuris Mohammedani consultus, 17 et 18.

Mohammedes, Alii filius, Maderanius. Vid. Abubecer.

Mohammedes, Autamischi filius, Carrharum praefectus, 36.

Mohammedes, Farabi filius, Ferganius, Barcaeorum rebellantium dux, 22.

Mohammedes, Haronis filius, princeps tribus Arabicae, quae Modar appellabatur, 21.

Mohammedes Kendita. Vid. Abuömar.

Mohammedes, Rabiës filius. Vid. Abudahir.

Mohammedes, Rafis filius, praefectus Ramulae, 34.

Mio-

Mohammedes, Schazânis filius, Genhaiins, iudex Fostati, pag. 43.

Mohammedes, Soleimânis filius, scriba Lulôïs, 39.

Mofauëdes Ilalla. Vid. Gåfar,

Al Mofauwedh ila Allah. Vid. Gafar.

Mondirides, vir e Christianis nobilis, 48.

Mostain Billa, chalifa, 4 et 5.

Al Mostain Billah. Vid. Mostain Billa.

Motadius, chalifa, 23.

Motamedes Alalla, chalifa, 9, 13, 23 - 25, 40, 41, 44 et 45.

Movaffec. Vid. Abuämedes Talha.

Mousa. Vid. Musa.

Al Mowaffek ibn Al Motawaccel. Vid. Abuämedes.

Mûsa, Autamischi filius, Mohammedis frater, 36, 37, 84 et 85.

Mûsa, Bogae filius, procurator provinciarum Mofauëdis, 24, 27 et 28.

Mûsa, Tulônis filius, Amedis frater, 3,

Muzahemus, praefectus Fostati, 57.

# N.

Nafisus, aulicus, Motamedis legatus ad Tulonidem, 13.

Nasimus, Tulonidis famulus, 32 et 34. Nasirledinalla, cognomen Abuämedis Tal-

hae Movassecis, 23.

An Nasir ledin Allah. Vid. Nasirledinalla. Natrum, perversa vocis Arabicae identirum, pronunciatio, 55.

Nilometri in insula Rauda, 21.

Nitrum, 6.

Noë, Asadi filius, Samanides, praefectus Bocharae, 2. Nouh ibn Asad. Vid. Noë.

## 0.

Obadh, vicus agri Yemamae, pag. 85.

Obadhitae a nonnullis dicuntur, qui ab aliis Ebadhitae, 85.

Obaidollah. Vid. Obeidalla.

Obeidalla, Ialiae filius, vezirus Motavac-

celis, 3.

Obeidalla, Soleimânis filius, Vahabi nepos, scriba Musae, Bogae filii, 24 et 28. Omarides. Vid. Abdelhamides, Abdallae

filius.

Al Omary. Vid. Omarides.

# P.

Patriarcha Alexandriae. Vid. Michaël.

Pedum templum in Carafâ, 71.

Pharus prope Alexandriam, 22.

Pons leonum Cahirae, 10.

Pontes Tulonidis, nomen aquaeductus Tulonidis, 10.

Ptolemaidem in ipso mari, instar Tyri, munivit Tulonides, 47.

Pyramides Aegypti. Inventa in eis magna pecuniae vis, 34,

# R:

Al Rabia (Abou Mohammed) ibn Soleiman ibn Daoud, ex tribu Azd, natus Djizae, 80.

Al Rabia (Abou Mohammed) ibn Soleiman ibn Abd al Djabbar, ex tribu Morad, Aegyptius, celeberrimus doctor Schafeïcus. Vid. Rabië, Soleimanis filias.

Rabië, Soleimânis filius, doctor traditionum, pag. 3 et 80.

Rafecius, Gizae praefectus, 33 et 34.

Al Rafeki. Vid. Rafecius.

Rauda, insula Nili. In eâ Tulonides arcem exstruxit, 27 et 28.

Al Raudhah. Vid. Rauda.

Al Raudhah. Vid. Rauda.

Rebia, filius Tulonidis, 7.

Rebiyah. Vid. Rebia.

## S.

in Hangel still area ( , and

Saädes Theophilus, Christianus, medicus Tulonidis, 43.

Saca, episcopus, 47 et 48.

Saïd al Kas. Vid. Saides, poëta epicus.

Saides, Amedis filius, cubicularius, 5 et 53.

Saides, poëta epicus, 68.

Saides, Mochalledis filius, vezirus Moveffecis, 40 et 44.

Saland. Vid. Schalinda.

Saled. Vid. Schalinda.

Saleh ibn Ali. Vid. Salehus Alides.

Salehi Alidis palatium in regione Ascare, 10.

Samana, Tulônis filia, 3.

As Samani. Vid. Samanides.

Samanides. Vid. Noë, Asadi filius.

Samaniticae storeae, 29.

Schaba, Harcami filius, Babecius, dux Tulonidis, 19 ct 20.

Schakirus Chadimus, tabellariorum in Aegypto praefectus et Modabbaridis familiaris, 7 et 12.

Schakir Al Khadim. Vid. Schakirus.

Al Schaibani. Vid. Isa Scheichides.

Schalinda, sive Saland, sive Saled, nomina urbis, 92.

Scheichides. Vid. Isa Scheichides.

Sima, dux Tulonidis, pag. 39.

Sima Tavil, provinciae Halebinae rector, pag. 35 et 81.

Simoniae exemplum, 49.

Siter, cognomen Tulônis, 2.

As Sitr. Vid. Siter.

Soleimanides. Vid. Mohammedes, Soleimanis filius.

Stypiota, 91.

## T.

و س اعد المعد الساء الله الله ١٠٠ الله ١٠٠

Tabataba, 8.

Tachrir, legatus Mofaúëdis ad Tulonidem, 24 et 25.

Tachscha, Tulonidis procurator in Thoguria, 13, 36 et 65.

Taflagus, praefectus satellitum, dein Alexandriae procurator, 13.

Tagargar, nomen tribûs Arabicae, 2.

Tagazgaz, 50.

Takhrir. Vid. Tachrir.

Talha Movaffec. Vid. Abuämedes.

Tarsus, Ciliciae urbs, 3, 35, 36, 97 et 98.

Tavil. Vid, Sima Tavil.

Temimus, Hoseini filius, dux Tulonidis, 8.

Templum Tulonidis, 28-33.

Tennour Firoun. Vid. Tennur Pharaonis.

Tennûr, nomen delubri, a Tulonide aedificati, 15 et 16.

Tennur Pharaonis; nomen altissimi cacuminis montis Mocattami, 15 et 16.

Thafladj. Vid. Taflagus.

Al Thagargar. Vid. Tagargar.

Thalhalı Al Mowaffek. Vid. Abuämedes.

Al Thawil. Vid. Tavil.

Thoguria provincia, 13.

Thouloun. Vid. Tulon.

X

Ats Tsogour. Vid. Thoguria.
Tulôn, pater Abulabbasi Amedis, pag. 2.
Turcae, 2.

#### V.

Valetudinarium Tulonidis, 22 et 23. Vasetinus. Vid. Amedes, Mohammedis filius.

Vasifus Catirmir, dux Tulonidis, 16. Vectigalis pecunia in Aegypto, 7.

## W.

Al Wasethi. Vid. Vasetinus. Wasif. Vid. Vasifus.

## Y.

Yeschcar. Vid. Ieschcar.

## Z.

Zacharias, rex Nubarum, 19 et 20.
Zindj. Vid. Zingi.
Zingi, formidabiles imperii Mohammedani hostes, 23 et 45.
Zusseifeinus, cognomen Ishaci, Kendagici filii, 41.

# ERRATA.

```
Pag. 7. v. 20. pro Cadimus
                              lege Chadimus
- 8. - 38. - Al Alasgar
                               - Al Asgar
- 17. - 5. - Abuchalid
                               - Abuchalidis
- 3c. - 8. - diffundebatur
                               - diffunderetur
- 37. - 30. - Ebadidarum
                              - Ibadidarum
- 38. - 15. - hostum
                              - hostium
- 38. - 17. - octingentesimi
                              - octingentesimi octogesimi
- 41. - 16. - Zussiefeini
                              - Zusseifeini
- 41. - 34. - Abaumedes
                              - Abuämedes
- 42. - 14. - Gafaro
                              - Gafare
- 43. - 5. - copiam magnam - copiâ magnâ
- 44. - 19. - literas dedit
                              - ad fratrem literas dedit
- 45. - 23. - octingentesimo - octingentesimo octogesimo
- 46. - 10. - Novirius
                              - Noveirius
- 48. - 3. - Hasanem
                              - Hoseinum
- 50. - 13. - خرلخمية et خرلخمية - 61 - 50. - 13.
يثارب ع. - 57٠ - 57٠ -
                              أيثابر –
- 64. - 7. - defuit
                              - deficit
```

- 11-------L . A - . . - III -40.0 I THE RIVER . -1 - 4 - A - A - A - A X = 20 = 1 = 5 1 11 - - - - -11-------







